فذهب خالد .. إلى مركز إسلامي للدعوة .. وأحضر لها كتبا عن الإسلام باللغة الروسية .. البداية .. أما هي .. فكانت فتاة روسية .. من عائلة محافظة .. فقرأتها .. وتأثرت بها .. ومرت الأيام .. وهم يحاولون ويقنعون .. حتى أسلمت .. وحسن إسلامها .. وبدأت تهتم بتعاليم الدين .. وتحرص على لكنها ( اَر ثوذوكسية ) شديدة التعصب للنصرانية .. محالسة الصالحات .. عرض عليهاً أحد التجار الروس أن تصحبه مع مجموعة من الفتيات .. إلى دولة خافت أن ترجع إلى بلدها فترتد إلى نصرانيتها .. خليجية ..لشراء أجهزة كهربائية .. ثم بيعها في روسيا .. كان هذا هو الهدف المتفق عليه بين الرجل .. وهؤلاء الفتيات .. وعندما وصلوا إلي هناك .. كشر عن أنيابه .. وعرض عليهن ممارسة الرذيلة .. فتزوجها خالد .. وكاُنتَ أكثرِ تمسكاً بالدين .. من كثير من المسلمات .. وبدأ في تقديم الإغراءات لهن .. مال وافر .. علاقات واسعة .. ذَّهبت يوماً مع زوجها إلَّى السوَّق .. فرأت امرأة متحجبة .. قد غطت وجهها .. إلى أن اقتنع أكثر الفتيات يفكرته .. وكانت هَذه أُولَ مَرُّةَ ترى فيها امرأة متحجبة تماماً .. فاستغربت من هَذا إلا هذه الفتاة .. كانت شديدة التعصب لدينها النصراني .. فتمنعت .. فضحك منها .. وقال : أنت في هذا البلد ضائعة .. ليس معك إلا ما تلبسين من الشكل !! وقالت : خالد .. لماذا هذه المرأة بهذا الشكل ؟ لعل هذه المرأة مصابة بعلَّة الثياب .. ولن أعطيك شيئاً .. وبدأ يضيق عليها .. أسكنها في شقة مع بقية الفتيات .. وخبا جوازات سفرهن عنده .. وانجرفت شوهت وجهها .. فغطته ؟ قالً ؛ لا ً.. هَذه المرأة تحجبت الحجاب الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده الفتيات مع التيار .. وثبتت هي على العفاف .. لا زالت تلح عليه كل يُوم .. في تسليمها جوازها .. أو إرجاعها إلى بلدها .. والذي أمر به رسوله 🏿 .. فىأبى عليها ذلك .. فبحثت يوماً في الشقة .. حتى وجدت جوازها .. فاختطفته .. فُسكتَت قُليلاً .. ثمّ قالت : نعم .. فعلاً .. هذا هو الحجاب الإسلامي .. الذي أراده الله منا .. وهريت من الشقة .. خُرِجِت إِلَى الشارع .. لا تملك إلا لباسها .. قال : وما ادراك ؟ قالت : أنا الآنِ إذا دخلت أي محل تجاري .. لا تنزل أعين أصحاب المحل عن هامت على وجهها .. لا تدري أين تذهب .. لا أهل .. ولا معارف .. ولا مال .. ولا وجهي ! تكاد أن تلتهم وجهي قطعة قطّعة !! طعام .. ولا مسكن .. إذن وجهي هذا لابد أن يُغطَّى .. لا بد أن يكون لزوجي فقط يراه .. إذن لن أخذت المسكينة تتلفت حائرة يمنة ويسرة .. وفجأة رأت شاباً.. يمشي مع ثلاث نساء .. اخرج من هذا السوق إلا بمثل هذا الحجاب .. فمن ابن نشتريه ..؟ اُطمأنت لمظهره .. فأقبلت عليه .. قال : استمری علی حجابك هذا .. كامی واخواتی .. قالت : لا .. بل اريد الحجاب الذي يريده الله .. وبدات تتكلم باللغة الروسية .. مرت الأيام على هذه الفتاة .. وهي لا تزداد إلا إيماناً .. فاعتذر انه لا يفهم الروسية .. وأُحبها من حولها .. وملكت على زوجها قلبه ومشاعره .. قالت : هل تتكلمون الإنحليزية ؟ وَفَي ذَاتَ يُومُ نَظْرِتَ إِلَى جَوَازِ سَفَرِهَا .. فإذا هو قد قارب الانتهاء .. فرحّت .. وبكت .. وقالت : أنا امرأة من روسيا .. قصتي كذا وكذا .. ليس معي ولا بد أن يُحدّد .. مال .. وليس لي مسكن .. أريد الُعودة إلَّيَ بلادي .. أريد منكم فقط إيوائي .. يومين أو ثلاثة .. حتى أتدبَّر أمري مع أهلي وإخوتي وَالأَصِعب من ذلك .. أنه لا بد أن يُجدد من المدينة نفسها الذي تنتمي إليها المرأة .. إذن لا بد من السفر إلى روسيا .. وإلا تعتبر إقامتها غير نظامية .. أخذ الشاب ( خالد ) يفكر في أمرها .. قرر خالد السفر معها .. فهي لا تريد السفر من غير محرم .. ربما تكون مخادعة ..! أو محتالة ..! وهي تنظر إليه وتبكي .. ركبوا في طائرة تابعة للخطوط الروسية .. وركبت هي بحجابها الكامل !! وجلست بجانب زوجها شامخة بكل عزة .. وهو يشاور امه واختيه .. قال لها خالد : أخشي أن نقع في إشكالات بسبب حجابك ... وفي النهاية .. أخذوها إلى البيت .. قالت : انت الآن تريد مني ان اطبع هؤلاء الكفرة ! واعصي الله .. وبدأت تتصل بأهلها .. ولكن لا مجيب .. الخطوط متعطلة في ذاك البلد ! لا .. والله .. فليقولوا ما شاءوا .. بدا الناس ينظرون إليها .. وكانت تعيد في كل ساعة الاتصال .. وبدأت المضيفات يوزعن الطعام .. ومع الطعام الخمر .. عرفوا أنها نصرانية .. تلطفوا معها .. رفقوا بها .. أحبتهم .. وَبِدأَ الخمرِ يعمل في الرّؤوس .. وبدأت الألفاظ النابية .. توجه إليها من هنا عرضوا عليها الإسلام .. ولكنها رفضت .. لا تريد .. بل لا تقبل النقاش في موضوع الدين أصلاً .. فُهذا يتندر .. وذاك يضحك .. والثالث يسخر .. لأنها من أسرة " أَرْثوذُكُسيّة " متعصبة تكره الإسلام والمسلمين !

بعد أن عرفت دين الله سبحانه وتعالَّى .. وَخالد ينظر إليهم .. لا يفهم شيئا .. في موسكو .. اما هي فكانت تبتسم وتضحك .. أُصرَّت عليَّ فسافرنا إلى موسكو .. واستأجرنا غرفة وسكنَّاها .. وتترجم له ما يقولون .. ومن الغد ذهبنا إلى إدارة الجوازات .. غضب الزوج .. فقالت : لَلاّ .. لا تحزن .. ولا يضِق صدرك .. فهذا أمر بسيط .. دخلنا على الموظف الأول فالثاني فالثالث وفي نهاية المطاف .. في مقابل ما جابهه الصحابة .. وما حصل للصّحابيات من بلاء وابتلاء ... اضطررنا للتوجّه إلى المّدير الأصلّي .. دخلنا عليه .. وكان من أشد الناس خيثاً ! صبرت هي وزوجها .. حتى وصلت الطائرة .. عندما رأى الجواز .. أخذ يقلب الصور .. ثم رفع رأسه إلى زوجتي وقال : في روسيا .. من شت لي أنك صاحبة هذه الصور ؟؟ عندما نزلنا في المطار .. كان أظن أننا سنذهب إلى بيت أهلها .. يريدها أن تكشف وجهها ليراها .. فَقَالَتَ لَهُ : قَلَ لَأُحَدُ ٱلْمُوظُفَاتَ عَنْدَكَ .. أو السكرتيرات .. تأتي فأكشف وجهي ونسكن عندهم ثم بعد ذلك ننهي إجراءاتنا ونعود .. لکن نظرة زوجتي کانت بعيدة .. قالت لي : أَهَلي ۚ ( آرِثوذوكس ) متعصبون لدينهم .. فلا أريد أن أذهب الآن ! وتَطابق الصور .. أما أنت فلن تطابق الصور .. ولن أكشف لك وجهي .. فغضب الرحل .. لكن نستأجر غرفة .. ونيقي فيها .. وأخذ الجواّز القديم .. والصور .. وبقية الأوراق .. وضم بعضها إلى بعض .. وننهي إجراءات الجواز .. وقبيل السفر نزور أهلي .. وألقاها في درج مكتبه الخاص .. فرأيت أن هذا رأياً صواباً .. وَقال لها : ليسَ لكِ جواز قديّم .. ولا جديد إلا بعد أن تأتين إلىَّ .. بالصور استأجرنا غرفة وبتنا فيها .. المطابقة تماما .. ونطابقها عليك .. ومن الغد ذهبنا إلى إدارة الجوازات .. أخذت زوجتي تتكلم معه .. تحاول إقناعه .. ويتكلمان بالروسية .. وأنا أنظر دخلنا على الموظف فطلب الجواز القديم وصور للمرأة .. فأخرجت له صوراً لها بالأسود والأبيض .. ولا يظهر منها إلا دائرة الوجه فقط إليهما .. لا افهم شيئا .. لكني غضبت .. ولا استطيع ان افعل شيئا .. وهو يردد : لا بد من إحضار الصور على شروطنا .. فقال الموظف : هذه صورة مخالفة .. نريد صورة ملونة .. يظهر فيها الوجه حاولتِ المسكينة إقناعه .. ولكن لا فائدة ! فسكتت وظلت واقفة .. التفتُّ إليها .. وأخذت أعيد عليها وأكرر : يا عزيزتي .. لا يكلف الله نفساً إلا والشعر والرقبة كاملة !! وسعها .. ونحن في ضرورة .. إلى متى نتجول في مكاتب الجوازات .. فابت ان تعطيه غير هذه الصور .. وذهبنا إلى موظف ثَانٍ .. وثالثُ .. وكلهم يطلبون صوراً سافرة .. فقالت لي : ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب .. وزوجتي تقول : لا يمكن أن أعطيهم صورة متبرجة أبدأ .. اشتد النقاش بيني وبينها .. فغضب مدير الجوازات وطردنا من المكتب .. خرجنا نجر خطانا .. وأنا بين رحمة بهار.. وغضب عليها .. فرفض الموظفون استقبال الطلب .. ذهبناٍ لنتدارس الأمر في غرفتنا .. أنا أحاول إقناعها .. وهي تحاول إقناعي .. فتوجهنا إلى المديرة الأصلية .. فاجتهدت زوجتي أن تقنعها بقبول هذه إلى أن أظلم اللبل .. فصلينا العشاء .. وأنا مشغول البال على هذه المصيية .. ثُم أكلنا ما تيسر .. وهي تابي .. . ووضعت رأسي لأنام .. فأخذت زوجتي تلح وتقول ؛ ألا ترين صورتي الحقيقية .. وتقارنينها بالصور التي معك .. المهم رؤية الوجه .. الشعر قد يتغير .. هذه الصور تكفي ؟! کیف تنام .. فلما رأتني كذلك .. تغير وجهها .. والمديرة تصر على أن النظام .. لا يقبل هذه الصور .. ثم التفتت ُ إليَّ وقالت : خالد .. تنام !! قلت : نعم .. أما تحسين بالتعب ..!! فقالت زوجتي : أنا لن أحضر غير هذه الصور .. فما الحل ؟ قالت المُدِّيرة : لن يحلُّ لكم الإشكال إلا مديِّرُ الجوازات الأصلية الكبري في قالت : سبحان الله .. في هذا الموقف العصيب تنام !! نحن نعيش موقفاً يحتاج منا إلى لجوء إلى الله .. فخرجنا من إدارة الجوازات .. فالتفتت إليَّ وقالت : يا خالد نسافر إلى موسكو قَم إلجا إلى الله فإن هذا وقت اللجوء .. فِقُمِت .. وصليت ما شاء الله لي أن أصلي .. ثم نمت .. اما هي فقامت تصلي .. وتصلي .. عندها قلت لها : احضري الصور التي يريدون .. وكلما استيقظت .. نظرت إليها .. فرأيتها إما راكعة .. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .. فاتقوا الله ما استطعتم .. أُو سِاجِدة .. أو قائمة .. أو داعية .. أو باكية .. إلى أن طلع الفجر .. وهذه ضرورة .. والجواز سيراه مجموعة من الأشخاص فقط .. للضرورة .. ثم تخفينه في بيتك إلى أن تنتهي مدته .. دعى عنك المشاكل .. لا داعي ثم انقظتنی .. وقَالت : دخُل وقت الفجر .. فهلّم نصلي سوياً .. للسفر إلى موسكو ..

ويقفون بجانبها .. ويعلُّقون عليها..

فقالت : لا .. لا يمكن أن أظهر بصورة متبرجة ..

حتى خارت قواي .. وشعرت أن نهايتي في هذا البيت .. فقمت .. وتوضأت .. وصلينا .. ثم نامت قليلاً .. ازدادوا لكُماً وَرِكْلاً .. وَأَنا أَتلفت حُولي .. أُحاول أَن أَتذكر أَين الباب الذي دخلت وبعدما طلعت الشمس .. منه لأهرب منه .. استيقظت .. وقالت : هيا لنذهب إلى الجوازات !! فلما رأيت الباب .. فقلت لها : نذهب إلى الجوازات !! بأي حجة ؟! أين الصور ؟؟.. ليس معنا قمت سريعاً .. وفتحتُ الباب وهربت .. قالَّتَ ؛ لنذهب ونحاول .. لإ تيأس من روح الله .. لا تقنط من رحمة الله .. وهم ورائي .. فدخلت في زحمة الناس .. حتى غبت عنهم .. فذهبنا .. ووالله ما إنّ وطأت .. أُقدامناً أُول مكتب من مكاتب الْجوازات .. ثم اتجهت إلى غرفتي .. وكانت ليست ببعيدة عن المنزل .. وقفت أغسل الدماء عن وجهي وفمي .. ورأوا زوجتي وقد عرفوا شكلها من حجابها .. وإذا بأحد الموظفين ينادي : أنت فلَّانة ؟ نظرت إلى نفسي وإذا .. بالضربات والصفعات .. قد أُثّرت في جبهتي وحدّي وأنفي .. قالت : نعم ! وإذا بالدم يسيل من فمي .. وثيابي ممزقة .. قال : خذی جوازك .. فإذا هو مكتملَ تُمَاماً .. بصورها المحجية .. حمدت الله أن أنقذني من أولئك الوحوش .. فأستبشِّرت .. والتفتت إليَّ وَقالت : أَلَم أَقَلَ لَكُ " ومن يتق الله يجعل له لكني قلت .. أنا نجوت لكن ما حال زوجتي ؟! أخذت صورتها تلوح أمام ناًظري .. مخرجا " .. هل يمكن أن تتعرض هي أيضاً لمثل هذه اللكمات والضريات .. فلما أردنا الخروج .. قال الموظف : لابد أن تعودوا إلى مدينتكم التي جئتم منها .. وتختموا الجواز أنا رجل .. وما كدت أتحمل .. وهي امرأة فهل ستتحمل !! أخشِّي أن تنَّهار المسكينة .. فرِّجِعنا إلى المدينة الأولى .. وأنا أقول في نفسي .. هذه فرصة لتزور أهلها هل حان الفراق ؟ بدأ الشيطان يعمل عمله .. ويقول لي : سترتد عن دينها .. ستعود نصرانية .. قبل سفرنا من روسيا .. وصلنا إلى مدينة أهلها .. استأجرنا غرفة .. وتعود إلى بلدك وحدك .. وعبود إعلى بدك وحدث .. وبقيت حائراً .. ماذا أفعل ؟ في هذه البلاد .. أين أذهب .. كيف أتصرف .. النفس في هذا البلد رخيصة .. يمكنك أن تستأجر رجلاً لقتل آخر بعشرة وختمنا الجواز .. رحلة العذاب .. ثم ذهبنا لزيارة أِهلها .. وطرقنا الباب .. دولارات! أُوَّه ..ً كيف لو عذبوها فدلتهم على مكاني .. فأرسلوا أحداً لقتلي في ظلمة كان بيتهم قديما متواضعاً .. يبدوا الفقر على سكانه ظاهراً .. فتح الباب أخوها الأكبر .. كان شاباً مفتول العضلات .. أقفلت عليَّ غرفتِي .. فرحت المسكينة بأخيها .. وكشفت وجهها وابتسمت .. ورحبت ! وبقيت فيها فزعاً خائفاً حتى الصباح .. أما هو فأول ما رآها تقلب وجهه بين فرح برجوعها سالمة .. واستغراب من ثم غيرت ملايسي .. وذهبت أتحسَّس الأخبار .. لباسها الأسود الذي يغطي كل شيء ... أنظر إلى بيتهم عن بعد .. أرقبه .. وأتابع كل ما يحصل فيه .. دخلتِ زوجتی وهی تبتسم .. وتعانق اخاها .. لكن الباب مغلق .. ظللت أنتظر .. ودخلْتُ وراءها .. وجلسْتُ في صالة المنزل .. وجأة .. فُتِح الباب .. وخرج منه ثلاثة من الشباب .. وكهل .. جلست وحيداً .. وهؤلاء الشباب هم الذين ضربوني ... أما هي .. فدخلت داخل البيت .. أسمعها تتكلم معهم باللغة الروسية .. لم أفهم شيئاً .. يبدوا من هيأتهم .. أنهم ذاهبون إلى أعمالهم .. لكنني لاحظتُ أن نبرات الصوتَ بدأت تزداد حَدة !! واللهجة تتغير !! والصراخ أغلق الباب وأقفل ! وبقيت أرقب .. وأترقب .. وأنظر .. ىعلو!! وإذا كلهم يصرخون بها .. وهي تدافع هذا .. وترد على ذاك .. وأتمني أن أري وجه زوجتي .. ولكن لا فائدة .. ظللت على هذا الحال ساعات .. فاحسست ان الأمر فيه شر! وإذا بالرجال يقدمون من عملهم ويدخلون البيت .. ولكنني لا أستطيع أن أجزم بشيء لأني لم أفهم من كلامهم شيئاً .. تعبت .. فذهبت إلى غرفتي .. وفجاة بدات الأصوات تقترب من الغرفة التي انا فيها .. وفي اليوم الثاني .. ذهبت أترقب .. ولم أر زوجتي .. وإذا بثلاثة من الشباب .. يتقدمهم رجل كهل .. يدخلون علي .. توقعت في البداية أنهم سيرحبون بزوج ابنتهم ! وفي اليوم الثالث كذلك .. يئِست من حياتها .. توقعت أنها ماتت من شدة العذاب .. أو قُتلت ! وإذا بهم يهجمون عليَّ كالوحوش .. وإذا بالترحيب ينقلب إلى لكمات .. وضربات .. وصفعات ..!!! ولكن لو كانت ماتت .. فعلى الأقل سيكون هناك حركة في البيت .. سيكون أُخذت أدافعهم عن نفسي .. وأصرح وأستغيث .. هناك من ياتي للعزاء .. او الزيارة ..

لكني عندما لم أر شيئاً غريباً .. أخذت أقنع نفسي أنها حية .. وأن اللقاء قالت لي : بسرعة .. هنا نذهب الآن ! قلت : وأنت على هذا الحال ؟ سيكون قريباً .. قالت : نُعم .. بسرعة .. اللقاء .. وفي اليوم الرابع .. لم أصبر على الجلوس في غرفتي .. بدأت أجمع ملابسي .. وأقبلت هي على حقيبتها .. فغيرت ملابسها .. وأخرجَت حجاباً وعباءة احتياطية فذهبت ارقب بيتهم من بعيد .. فلما ذهبَ الشبابُ مع آبيهم إلى أعمالهم .. كالعادة .. وأنا أنظر وأتمني .. فإذا .. فلىستها .. ثم أخذنا كل ما لدينا .. ونزلنا .. وركبنا سيارة أجرة .. ألقت المسكينة بجسدها ىالىاب ئفتح فحاة .. المتهالك الجائع المعذب .. على كرسي السيارة .. وإذا بوجه زوجتي يطل من ورائه .. إلى المطار !! وإذا بها تلتفت يمنة ويسرة .. وأول ما ركبت أنا .. قلت للسائق باللغة الروسية : إلى المطار .. وكنت قد نظرت إلى وجهها .. فإذا به دوائر حمراء .. ولكمات زرقاء .. من كثرة الصفعات والكدمات .. وإذا لباسها مخضَّب بالدماء .. عرفت بعض الكلمات الروسية .. فقالت زوجتي : لا .. لن نذهب إلى المطار .. سنذهب إلى القرية الفلانية .. فزعت من منظرها .. ورحمتها .. اقتربت منها مسرعاً .. قلت : لماذا ؟ نحن نريد ان نهرب ... نظرُت إليهاً أكثر .. فإذا الدماء تسيل من جروح في وجهها .. قالت : صحيح ..ولكن إذا اكتشف أهلي هروبي .. سيبحثون عنا في المطار .. ولكن نهرب إلى قرية كذا ... وإذا بداها .. وقدماها .. تسبل بالدماء .. فلما وصلنا تلك القرية .. وإذا ثيابها ممزقة .. لم يبق منها إلا خرقة بسيطة تسترها ... نزلنا .. وركبنا سيارة أخرى إلى قرية أخرى .. وإذا بأقدامها مربوطة بسلسلة ! ثم إلى قرية ثالثة .. ثم إلى مدينة من المدن التي فيها مطار دولي .. وإذا بيديها مربوطة بسلسلة من خلف ظهرها ... لما رأيتها .. بكيت .. لم أستطع أن أتمالك نفسي .. فلما وصلنا إلى المطار الدولي .. حجزنا للعودة إلى بلادنا .. وكان الحجز متأخراً فاستأجرنا غرفة وسكناها .. ناديتها من بعيد .. فلما استقر بنا المقام في الغرفة .. ثبات .. ووصابا .. وشعرنا بالأمان .. فقالت لي وهي تدافع عبراتها .. وتئن من شدة عذابها : اسمع يا خالد .. نزعت روجتي عباءتها .. فأخذت أنظر إليها .. لا تقلق عليّ .. فانا ثابتة على العهد .. يا الله ليس هناك موضع سلم من الدَّمَاءُ أَبداً !! ووالله الذي لا إله إلا هو .. إن ما ألاقيه الآن .. لاً يَساوي شَعرةُ مما لاقاًه الصحابة والتابعون .. بل والأنبياء والمرسلون .. جلد ممزق .. دماء متحجرة .. شعر مقطع .. شفاه زرقاء .. قصة الرعب .. وأرجوك يا خالد .. لا تتدخل بيني وبين أهلي .. سألتها : ما الذي حصل ؟ واذهب الآن سريعاً .. وانتظر في الغرفة .. فقالت : عندما دُخلنا إلى البيت جلست مع أهلي .. فقالوا لي : ما هذا إلى أن آتيك إن شاء الله .. ولكن أكثر من الدعاء .. أكثر من قيام الليل .. أكثر من الصلاة .. قلت : إنه لباس الإسلام .. ذَهَبتُ من عندها .. وأنا أتقطع ألماً وحسرة عليها .. وبقيت في غرفتي يُوماً كاملاً أترقبها .. وأتمني مجيئها .. قالوا: ومن هذا الرجل؟ قلت : هذا زوحي .. أنا أسلمت وتزوحت بهذا الرحل المسلم .. ومرة يوم آخر .. وبدأ اليوم الثاّلث يطوي بساطه .. حتى إذا أظلم الليل .. قالوا : لا يمكن هذا .. فقلت : اسمعوا أحكى لكم القصة أولاً .. وإذا بباب الغرفة يُطرق عليَّ ؟ فحكيت لهم القصة .. وقصة ذلك الرجل الروسي الذي أراد أن يَجرّني إلى فزعت .. من بالباب ؟! من الطارق .. الدعارة .. وكيف هربت منه .. ثم التقيت بك .. أصبت بخوف شديد .. مَن الذي يأتي في منتصف الليل !! ققالوا : لو سلكتي طريق الدعارة .. كان أجب إلينا من أن تأتيننا مسلمة ... لعل اهلها علموا بمكاني .. ثم قالوا لي : لن تخرجي من هذا البيت إلا أرثوذكسية أو جثة هامدة !! لعل زوجتي اعترفت .. فجاءوا إلى لقتلي ... ومن تلك اللحظة .. أخذوني ثم كتفوني .. اصبت برعب كالموت .. ثم جاءوا إليك وبدؤوا يضربونك .. لم يبق بيني وبين الموت إلا شعرة .. وأنا أسمعهم يضربونك .. وأنت تستغيث .. وأنا مربوطة .. أخذت أردد قائلاً : من بالباب ؟ فإذا بصوت زوجتي يقول بكل هدوء .. افتح الباب .ز أنا فلان .. وعندما هربت انت .. رجع إخوتي إليَّ .. وعاودوا سبي وشتمي .. أضأت نور الغرفة .. فتحت الباب .. ثم ذهبوا واشتروا سلاسل .. فربطوني بها .. وبدأو يجلدونني .. دخلت علَّى وهُي تنتفض .. على حالة رثة .. وجروح في جسدها ..

وهانحن اليوم ندعوا لأختها أن يثبتها الله على دينه .. ( القصة مقتبسة من شَريط ۗ" قصّص مؤثّرة " دّ.إبراهيم الفارس ). يا أختنا الغالية .. ما سقت لك هذه القصة لأهيج عواطفك .. ولا لأستدر دمعاتك .. أو أستثير وَلِيسَ عَنْدِي إِلَّا أَخِت صغيرة عمرها 15 سنة .. تأتي إلى وتضحك من حالتي .. مشاعرك .. کلا ... ولكن لتعلمي أن لهذا الدين .. أبطالاً يحملونه .. يضحون من أحله .. يسحقون لعزه جماجمهم بِ، ويسكبون دماءهَم .، ويقطَّعُون أَجسادهم .. ولئن كأن كفار الأمس .. أبو جهل وأمية .. عذبوا بلَّالاً وسَمِية .. فًإن كفارَ اليومَ لا يزالُون يُبذَلون .. َويخططون َويكيدونَ .. في سبيل حرب هذا فاحذّری من أن تكوني فريسة .. وحتى تنتبهي لعزك .. فإعلمي أن : أول من سكن الحرم .. امرأة .. عند البخاري .. أن إبراهيم عليه السلام .. انطلق من الشام .. إلى البلد الحرام .. معه زوجه هاجر وولدها إسماعيل وهو طفل صغير في مهده .. وهي ترضعه .. حتى وضعهما عند مكان البيت .. وليس بمكة يومئذ احد وليس بها ماء .. فوضعها هنالك .. ووضع عندهما جرابا فيه تمر .. وسقاء فيه ماء .. ثم قفي عليه السلام منطلقاً إلى الشام .. فتلفتتِ أم إسماعيل حولها .. في هذه الصحراء الموحشة .. فإذا جبالٌ صماء وصخوراً سوداء .. وما رأت حولها من أنيس ولا جليس .. وهي التي نشأت في قصور مصر .. ثم سكنت في الشام في مروجها الخضراء ..ً وحدائقها الغناء .. فاستوحشت مما حولها .. فقامت .. وتبعت زوجِها .. فقالت : يا إبراَهْيم . . أين تذهب .. وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به انيس ولا شيء ؟ فمًا ردَّ عليهًا .. وَلاَ التفَت إِليَها .. فأعادت عليه .. أين تذهب وتتركنا .. فما ردَّ فأُعَادت عليه .. وما أجابها .. فلما رأت أنه لا يلتفت إليها .. قالت له : الله أُمْرِك بهذاً ؟ قال : نعُم .. قالت : حسبُي .. قد رضيت بالله .. إذن لا يضيعنا .. ثم رجعت .. فانطلق إبراهيم الشيخ الكبير .. وقد فارق زوجه وولده .. وتركهما وحيدين .. حتى إذا كان عند ثنية جِبل .. حيثَ لا يرونه .. استقَبَل بوجهَه جَهَة البّيتُ .. ثم رفع يديه إلى الله داعياً .. مبتهلاً راجيا .. فَقَالَ : " رَبِنا إِنِي أَسكنت مِن دُرِيتِي بِواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصَّلاةُ فأجعل أفئدةً من النَّاسَ تهويَ إليَّهم وَارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " .. ثم ذهب إبراهيم إلى الشام .. ورجعت ام إسماعيل إلى ولدها .. فجعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء .. فلم تلبث أن نفد ما في السقاء .. فعطشت .. وعطش ابنها .. وجعل من شدة

العطش يتلوي .. ويتلمظ بشفتيه .. ويضرب الأرض بيديه وقدميه ..

وأمه تنظر إليه يتلوي ويتلبط .. كأنه يصارع الموت ..

فقامت من عنده ..

فتلفتت حولها .. هل من معين أو مغيث .. فلم ترَ أحداً ..

هل تصدق أنه حتى النوم .. أنام وأنا مغمى على ! تحلدونني إلى أن يُغمِي على وأنام ... وكانواً يطَّلْبُونِ مُنِي فَقُط أَنَّ أَرَتد عن الإسلام .. وأنا أرفض وأتصبر .. بِعَد ذَلَك بِ. بَدَأَت أَحْتِي الصغيرة .. تسألني لماذا تتركين دينكُ .. دين أمك .. دين ابىك .. وأجدادك .. يجعل له مخرجاً .. فأخذت أقنعها .. أُبيّن لها الدين .. وَأُوضح لهّا التوحيد .. فبدأت فعلاً تشعر بدأت تتأثر ! بدأت صورة الإسلام أمامها تتضح ! ففوجئت بها تقول لي : أبت عِلَى الحِق ِ.. هِذَا هو الدين الصحيح .. هذا هو الدين الِذي يِنبغي أن ألتزمه أنا ّأيضاً !! ثم قالت لي : انا ساساعدك .. قلُّت لها : إَذا كنتِ تريدين مساعدتي .. فاجعليني أقابل زوجي ! فبدات اختى تنظر من فوق البيت .. فتراك وأنت تمشى .. فكانت تقول لي : إنني اري رجلاً صفته كذا وكذا .. فَقَلْت : هذا هو زوجي ..فإَّذا رأيتيه فافتحى لي الباب لأكلمه .. وفعلاً فتحت الياب فخرجْتُ وكلمتك .. لكني لم أستطع الخروج إليك .. لأني كنتُ مربوطة بسلسلتين .. مفتاحهما مع أخي .. وسلسلة ثالثة .. مربوطة بأحد أعمدة البيت .. حتى لا أخرج .. مفتاحها مع أختى هذه .. لأجل أن تطلقني للذهاب إلى الحمام .. وعندماً كلمَّتك .. وطلبت منك أن تبقى إلى أن آتيك .. كنت مربوطة بالسلاسل .. فأخذت أقنع أختي بالإسلام .. فأسلمت .. وارادت ان تضحي تضحية تفوق تضحيتي .. وقرّرت ان تجعلني اهرب من البيت .. لكن مفاتيح السلاسل مع أخي ،، وهو جريص عليها ،، فيُّ ذاك البُّوم أعدَّت أختَى لأُخوتي خمراً مِركزاً ثقيلاً .. فشربوا .. وشربوا .. إلى أن سكروا تماماً لا يدرون عن شيء .. ثم أخذت المفاتيح من جيب أخي .. وفكت السلاسل عني .. وجئت انا إليك في ظلمة الليل .. فقلت لها : وأختكِ .. ماذا سيحصل لها ؟؟ .. قالت : مَّا يُهمُّ .. قَد طلبتُ منَّها أَنَ لاَّ تعلن إسلامها .. إلى أن نتدبَّر أمرها .. نمنا تلك اللبلة .. ومن الغد رجعنا إلى بلدنا .. وأول ما وصلنا أدخلت زوجتي إلى المستشفى .. ومكثت فيها عدة أيام تعالج مَن َآثارِ الْضرباتِ والتعذِّيبُ ...ْ

فأتعرَّض لجلد مُبرَّح بأسواط عجيبة .. غريبة !! كل يوم ..

يبدأ الضرب بعد العصر إلى وقت النوم .. أما في الُصباح فإخواني وأبي في الأعمال ..

وهذا هو وقت الراحة الوحيد عندي ..

وامي في البيت ..

فمن الله عليهما بالإيمان .. فلم يلبث زوجها أن علم فرعون بإيمانه فقتله ..فلم تزل الزوجة تعمل في بيت فرعون تمشط بنات فرعون .. وتنفق على أولادها الخمسة .. تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها ..

فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوماً .. إذ وقع المشط من يدها ..

فقالت : بُسم الله .. فقالت ابنة فرعون : الله .. أبي ؟

فصاحت الماشـطة بابنة فرعـون : كَلاّ .. بل الله .. رُبي .. وربُّك .. وربُّ أبيك .. فتعجبت البنت ان يُعبد غير ابيها ..

> ثم أخيرت أباها بذلك .. فعجب أن يوجد في قصره من يعيد غيره .. فدعا بها .. وقال لها : من ربك ؟ قالت : ربي وربك الله ..

فأمرها بالرجوع عن دينها .. وحيسها .. وضريها .. فلم ترجع عن دينها .. فــأمر

فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت .. ثم أحمى .. حتى غلا .. وأوقفها أمام القدر .. فلما رأت العـذاب .. أنقنت أنما هي نفس واحـدة تخـرج وتلقى الله تعـالي .. فعلم فرعـون أن أحب النـاس أولادها الخمسة .. الأبتـام الـذين تكــدح لهم .. وتطعمهم .. فــأراد أن يزيد في عـَـذابها فأحضر الأطفــالُ

الخمسة .. تدور أعينهم .. ولا يدرون إلى أبن يساقون ..

فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون .. فانكبت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي .. وأخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها .. وألقمته ثديها ..

فَلَمَا رأى فرغون هذا المنظر ..أمر بأكبرهم .. فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي .. والغلام يصـيح بأمه وبسـتغيث .. ويسـترحم الجنــود .. ويتوسل إلى فرعون .. ويحاول الفكاك والهرب ..

وينـادي إخوته الصـغار .. ويضـرب الجنـود بيديه الصـغيرتين .. وهم يصـفعونه ويدفعونه .. وأمه تنظر إليه .. وتودّعه ..

فما هي إلا لحظـات .. حـتي القي الصـغير في الـزيت .. والأم تبكي وتنظر .. وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة .. حـتي إذا ذاب لحمه من على حسـمه النحيل .. وطفحت عظامه بيضــاء فــوق الــزيت .. نظر إليها فرعــون وأمرها بــالكفر بالله .. فــأبت عليه ذلك .. فغضب فرعــون .. وأمر بولــدها الثــاني .. فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث .. فما هي إلا لحظات حــتي ألقي في الزيت .. وهي تنظر إليه .. حتى طفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه .. والأم ثابتة على دينها .. موقنة بلقاء ربها ..

ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسـحب وقـرب إلى القـدر المغلي ثم حمل وغيب في الزيت .. وفعل به ما فعل بأخويه ..

والأم ثابتة على دينها .. فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت ..

فأقبل الجنود إليه .. وكان صغيراً قد تعلق بثوب أمه .. فلَّما حذبه الجنود .. بكي وانطرح على قدمي أمه .. ودموعه تجري على رجليها .. وهي تحـاول أن تحمله مع أخيه .. تحـــاول أن تودعه وتقبله وتشـــمه قبل أن يفارقها .. فحـــالوا بينه وبينها .. وحملـــوه من يديه الصـــغيرتين .. وهو يبكي ويســـتغيث .. ويتوسل بكلمات غير مفهومة .. وهم لا يرحمونه ..

وما هي إلا لحظـات حـتي غـرق في الـزيت المغلى .. وغـاب الحسد .. وانقطع الصوت .. وشمت الأم رائحة اللحم .. وعلت عظامه الصغيرة بيضاء فوق الــزيت

يفور بها ..تنظر الأم إلى عظامه .. وقد رحل عنها إلى دار أخرى ..

وهي تبكي .. وتتقطع لفراقه .. طالما ضمته إلى صدرها .. وأرضعته من ثــدبها .. طالما شهرت لسهره .. وبكت لبكائه ..

كم ليلة بــات في حجرها .. ولعب بشــعرها .. كم قــربت منه ألعابه .. وألبســته ثىابە .. وانطلقت كراهية أن تنظر إليه يموت .. فاحتارت.. أين تذهب !!

فرأت ُجبل الصَّفِا أقرب جبل إليها .. فصعدت عليه .. وهي المجهدة الضعيفة ..

لعلها ترى أعرابا نازلين .. أو قافلة مارة ..

فلما وصلت إلى أعلاه .. استقبلت الوادّي تنظر هل ترى أحداً .. فلم تر أحداً .. فهيطت من الصفا حتى إذا تلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها .. ثم سعت سُعى الإنسان المجهود .. حتى جاوزت الوادي ..

ثم أتت جبل المروة فقامت عليها .. ونظرت .. هل ترى أحداً .. فلم تر أحداً .. فعادت إلى الصفاّ .. فلم تر أحداً .. ففعلت ذلك سبع مرات .

> فلما أشرفت على المروة في المرة السابعة .. سمعت صوتاً فقالت : صه .. ثم تسمعت ..

فقالت : ٰقد أسمعت إن كان عندك غواث فأغثني .. فلم تسمع جواباً .. فالتفتت إلى ولدها ..

فإذا هي بالمُلكَ عند موضع زمزم .. فضرب الأرض بعقبه أو بجناحه حتى تفجر الماء ..

فنزلت إلى الماء سريعاً .. وجعلت تحوضه بيدها وتجمعه ..

وتغرف بيدها من الماء في سقائها .. وهو يفور بعد ما تغرف .. فقال لها جبريل : لا تخافوا الضيعة .. إن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وابوه .. فلله درها ما أصبرها .. وأعجب حالها .. وأعظم بلاءها ..

هذا خبرُ هاجر .. الَّتِي صِبْرِت .. وبِذلْت .. حتى سطر الله في القرآن ذكرها..

وجعل من الأنبياء ولدها .. فهي أم الأنبياء .. وقدوة الأولياء ..

هذا حالها .. وعاقبة امرها ..

نعم .. تغربت وخافت .. وعطشت وجاعت ..

لكنها راضية بذلك مادام أن في ذلكُ رضا ربها ..

عاشت غريبة في سبيل الله .. حتى أعقبها الله فرحاً وبشراً .. وطوبي للغرباء ..

فمن هم الغرباء .. إنهم قوم صالحون .. بين قوم سوء كثير ..

إنهم رحال ونساء .. صدقوا ما عاهدوا الله عليه ..

يقبضون على الجمر .. ويمشون على الصخر .. ويبيتون على الرماد .. ويهربون من الفساد ..

صادقة ألسنتهم .. عفيفة فروجهم .. محفوظة أبصارهم ..

كلماتهم عفيفة .. وحلساتهم شريفة ..

فإذا وقفوا بين يديُّ الله .. وشهدّت الأيدي الأرجل .. وتكلمت الآذان والأعين .. فرحوا واستبشروا ..

فلُّم تَشْهَد عليهم عين بنظر إلى محرمات .. ولا أذن بسماع أغنيات .. بل شهدت لهم بالبكاء في الأسحار .. والعفة في النهار ..

حتى إنهم يفدون دينهم بأرواحهم ..

تغلى بهم القدور ..!!

ماشطة بنت فرعون .. لم يحفظ التأريخ اسمها .. لكنه حفظ فعلها .. امرأة صالحة كانت تعيش هي وزوجها .. في ظل ملك فرعون .. زوجها مقرب من فرعون .. وهي خادمة ومربية لبنات فرعون ..

فإنه يقال لأهل الجنة يوم القيامة : □ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ... أما أهل النار فيقال لهم : □ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون □ .. مال في قبر ..!! ماشطة بنت فرعون .. ثبتت على دينها برغم الفتنة العظيمة التي أحاطت بها فعجباً والله لفتيات .. لا تستطيع إحداهن الثبات ولو على إقامة الصلاة .. فلا تزال تتساهل بأدائها حتى تتركهاً حتى تكّفر ... وقد قال النبي 🏿 كمّا عند الترمذي : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر ) .. ومَنْ تركت الصَّلاة خلدها الله في النيران .. وعذبها مع الشيطان .. وأبعدها عن النعيم .. وسقاها من الحميم .. ذكر الذهبي في الكبائر .. أن امرأة ماتت فدفنها أخوها .. فسقط كيس منه فيه مال في قبرها فلم يشعر به حتى انصرف عن قبرها .. ثم ذكره فرجع إلى قبرها فنبش التراب .. فلما وصل إليها وجد القبر يشتعل عليها نارا .. ففزع .. ورد التراب عليها .. ورجع إلى أمه باكياً فزعاً وقال : أخبريني عن أختي وماذا كانت تعمل ؟ فقالت الأم : و ما سؤالك عنها ؟ قال : يا أمي إني رأيت قبرها يشتعل عليها ناراً .. فبكت الأم وقالت : كانت أختك تتهاون بالصلاة .. وتؤخرها عن وقتها . فهذا حال من تؤخر الصلاة عن وقتها .. فلا تصلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس .. او تؤخر غيرها من الصلوات .. فكيف حال من لا تصلي ؟ وقد أخبر النبي 』عن رؤياه لعذاب من يخرج الصلاة عن وقتها .. فقال : أَتَانِي اللَّيْلَةِ آتِيَّانِ .. وَإِنْهُمَا ابتعثانِي .. وإنهُما قالًا لِي ؛ انْطَلُق .. وإني انطلقت وإنا أتينا على رجل مضـطجع .. وإذا آخر قــائم عليه بصـخرة .. وإذا هو يهــوي بالصخرة لرأسه .. فيثلغ رأسه .. فيتدهده الحجر هاهنا .. فيتبع الحجر .. َفيأخذه .. فلا يرجع إليه حتى يصحَّ رأسه كما كـان ثم يعـود عليه .. فيفعل به مثل ما فعل به مرة الأولى .. فقلت : سبحان الله !! ما هذان .. فقال الملكان : هذا الرجل .. يأخذ القرآن فيرفضه .. ( يعني لا يعمل بما فيه ) .. وينام عن الصلاة المكتوبة .. **□ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون □ ...** هل تعرفينها ؟ كانت مِلكة على عرشها .. على أسرةٍ ممهدة ، وفرشٍ منضدة .. بین خدم پخدمون .. واهل پکرمون .. لكنها كانت مؤمنة تكتم إيمانها ... إنها آسية .. امرأة فرعون .. كانت في نعيم مقيم ..

فَلُما رأت قوافلُ الشُّهداء .. تتسابق إلى أبواب السماء ..

اشتاقت لمجاورة ربّها .. وكرهت مجاورة فرعون ..

فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك ..فالتفتوا إليها .. وتدافعوا عليها .. الطفل الرضيع .. وانتزعوا الخامس الرضيع من بين يديها .. وكان قد التقم ثديها .. فلما انتزع منها .. صرخ الصغير .. وبكت المسكينة .. فلما رأي الله تعـالي ذلها وانكسارهاً وفجيعتها بُولدها .. أنطق الصبي في مهده وقال لها : يا أماه اصبري فإنك على الحق ..ثم انقطع صوته عنها .. وغيِّب في القـدر مع إخوته .. ألقى في الزيت .. وفي فمه بقاياً من حليبهاً .. وفي يده شعرة من شعرها .. وعلى أثوابه بقية من دمعها .. وذهب الأولاد الخمسة .. وهاهي عظامهم يلوح بها القدر .. ولحمهم يقور به الزيت .. تنظر المسكينة .. إلى هذه العظام الصغيرة .. عظام من ؟ إنهم أولادها .. الذين طالما ملئوا عليها البيت ضحكاً وسروراً .. إنهم فلذات كبدها .. وعصارة قلبها .. الذين لما فارقوها .. كأن قلبها أخرج من صدرها .. طالما ركضوا إليها ..وارتموا بين يديها .. وضمتهم إلى صدرها .. وألبستهم ثيابهم بيدها .. ومسحت دموعهم بأصابعها .. ثم هاهم ينتزعون من بين يديها .. ويقتلون أمام ناظريها .. وتركوها وحيدة وتولوا عنها .. وعن قريب ستكون معهم .. كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب .. بكلمة كفر تسمعها لفرعون .. لكنها علمت ان ما عند الله خير وابقى .. ثم .. لما لم يبق إلا هي .. أقبلوا إليها كـالكلاب الضـارية .. ودفعوها إلى القـدر .. فلما حملوها ليقـذفوها في الـزيت .. نظـرت إلى عظـام أولادها .. فتـذكرت اجتماعهم معهم في الحياة .. فـالتفتت إلى فرعـون وقـالت : لي إليك حاجة .. فصــاح بها وقــال : ما حاجتك ؟ فقــالت : أن تجمع عظــامي وعظــام أولادي فتـدفنها في قـبر واحد .. ثم أغمضت عينيها .. وألقيت في القـدر .. واحـترق حسدها .. وطفت عظامها .. فلله درها .. ما أعظم ثباتها .. وأكثر ثوابها .. ولقد رأى النبي 🏻 ليلة الإسراء شيئاً من نعيمها .. فحدَّث به أصحابه وقال لهم فيما رواه البيهقي : ( لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة .. فقلت: مًا هذه ً الرائحة ؟ فقيل لي : هذه ماشطة بنت فرعون وأولادُها .. ) .. الله أكبر تعبت قليلاً .. لكنها استراحت كثيراً .. مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها .. وجاورت ربها .. ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهر .. ومقعد صدق عند مليك مقتـدر .. وهي الَّيوم أحسن منها في الدنيا حالاً .. وأكثر نعيماً وجمالاً .. وعند البخاري أن رسول الله 🏿 قال : لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أُهل الأرضُ لأَصاءتُ ما بينهما ولملأته ربحاً .. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها .. وروى مسلم أنه 🏿 قال : من دخل الجنة ينعم لا يبؤس ، لا تبلي ثيابه ، ولا يفني شبابه . وله في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ..ومن دخل إلى الجنة نسي عذاب الدنيا .. ولكن لن يصل أحد إلى الجنة إلا بمقاومة شهواته .. فلقد حفت الجنة بالمكاره .. وحفت النار بالشهوات .. فاتباع الشهوات في اللباس .. والطعام .. والشراب .. والأسواق .. طريق إلى النار .. قال 🏿 كما في الصحيحين : ( حفت الجنة بالمكاره .. وحفت النار بالشهوات ) .. فاتعبي اليوم وتصبُّري .. لترتاحي غدأ ..

وإنماٍ أخذتٍ بِيده 🏾 .. فانطلقت بِه حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها .. وكان شُّيخاً كبيراً أُعْمى .. وكان امرءاً قد تنصر فيِّ الجاهلية .. وكان يقرآ الإنجيل .. ويكتبه .. ويعرف أخبار الأنبياء .. فَلَما دخلتَ عَلَيه خديجة جلست إليه ومعها رسول الله 🏿 .. فقالت له : يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك .. فقال له وَرِقةً : يا ابن أخي ماذا تري ؟ فأخبره رسُول الله 🏿 خبر ما رأي .. وما سمع من القرآن .. فقال ُ ورَقة ً: سبوح .. سُبوح ً.. أبشر ثم أبشّر .. هذا الناموس الذي أنزل على -رسي ثم قال ورقة ِ: يا ليتني فيها جذعاً .. حين يخرجك قومك .. أي شاباً قوياً لأخرج معك وأنصرك ؟ ففزع 🏾 وقال : أومخرجيَّ هم ؟! فقال : نعم ! إنه لم بأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي .. وإن يدركني يومك انصرك نصراً مؤزراً .. أي انصرك نصراً عزيزاً ابدأ .. ثم خرج 🏾 مع زوجه خديجة .. وقد أيقنت خديجة أن عهد النوم قد تولى .. وأنها مع زوج سببتلي .. وقد تخرج من بيتها .. وتؤذي في نفسها .. وهي المراة التي نشأت غنية منعمة .. حسيبة مكرمة .. وهاهي تستقبل البلاء .. فهل تخاذلت عن نصرة الدين .. أو خلطت الشك باليقين .. كلا .. بل آمنت بربها .. ونصرت نبيها.. بمالها .. ورأيها .. وجهدها .. ولم يزل هذا حالها حتى لقيت ربها .. وقد روِّيّ مسلم أن النبي 🏻 أتاه جبريل فقال : يا رسول الله.. هذه خديجة .. قد أنتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب .. فإذاً هي أتتك فاقرأ عليهاً السلام من ربها.. ومني.. وبشرها ببيت في الجنة من قصب.. لا صَحَبُ فيه ولا هذا خبر خديجة .. أول من دخل في الإسلام .. ونبذ عبادة الأصنام .. سبقت الرجال .. وخلفت الأبطال .. حتى ضرب التاريخ الأمثال ببذلها .. ودعانا إلى الاقتداء بفعلها .. لم تلتفت إلى توهين من كافر .. أو شبهة من فاجر .. فكَان جزاؤها أن أعدُّ الله نزلها .. وبني بيتها .. فاستبشرت وفرحت .. وزادت وتعبدت .. حتى لقيت ربها وهو راض عنها .. ا وَعَدَ اللّٰهُ اَلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمُؤْمِنَّاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَجَا يُـ ال العَظيمُ 🏻 .. فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة ب. رضي الله عن أمنا .. فهًلا اقتدت بها بنأتها .. هلا اقتديت أنت بها .. ليكون لك في الجنة مثلها بيت من قصب .. لا نصب فيه ولا وصب .. ً الطعنة الأخبرة ..!! كانت أم عمار .. سمية بنت خياط .. أمة مملوكة لأبي جهل .. فلما جاء الله بالإسلام .. أسلمت هي وزوجها وولدها

فجعل أبو جهل يفتنهم .. ويعذبهم .. ويربطهم في الشمس حتى يشرفوا على الهلاك حراً وعطشاً ..

فلما قتل فرعون الماشطة المؤمنة .. دخل على زوجه آسـيةَ يسـتعرض أمامها فصَّاحت به آسية : الويل لك ! ما أجرأك على الله .. ثم أعلنت إيمانها بالله .. فغضِب فرعون .. وأقسم لتدوقَن المَوت .. أو لتكفرَن بالله .. ثم أمر فرعون بها فمدت بين يديه على لوح .. وربطت يداها وقدماها في أوتاد من حدید .. وأمر بضربها فضربت .. حتى بدأت الدَّماءُ تسيِّلٌ من جسدها .. واللحم ينسلخ عن عظامها .. فلما اشتدّ عليها العذاب .. وعاينت الموت ..رفعت بصرها إلى السماء .. وقالت : 🏾 رب ابن لي عنــدك بيتــاً في الجنة وَنجــني من فرعــون وعمله ونجــني من القوم الظالمين 🏿 ... وارتَفْعت دعوتَهّا إلى السـماء .. قـال ابن كثـير : فكشف الله لها عن بيتها في فتبسمت .. ثم ماتت .. نعم .. ماتت الملكة .. التي كانت بين طيب وبخور .. وفرح وسرور .. نعم تركت فساتينها .. وعطورها .. وخدمها .. وصديقاتها .. واختارت الموت .. لكنها اليوم .. تتقلب في النعيم كيفما شاءت .. قد نُفعها صبرها على الطاعات .. ومقاومتها للشهوات .. بيت من قصب ..!! ومضت تلك الملكة إلى ربها .. ولا زالَ الخير في النساء .. عند البخاري : أِن النبي اَ قبل أن يوحى إليه بالنبوة .. كان يذهب إلى غار حراء .. بجانب المدينة .. فيتعبد فيه .. . صحيصا ، حيصبد حيد ،. فبينما هو □ في هدوء الغار يوماً .. إذ جاءه جبريل فجأة .. فقال : اقرأ .. فِفزع النبي □ منه .. وقال : ما قرأت كتاباً قط .. ولا أحسنه .. وما أكتب .. وما فأخَّذه جبريل فضمه إليه .. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه .. فقال : اقرأ .. فقال 🏻 : ما أنا بقارئ .. صان " : عاد التحارف .. فأخذه فضمه إليه الثانية.. حتى بلغ منه الجهد .. ثم تركه .. فقال : اقرأ .. فقال □ : ما أنا بقارئ .. فأخذه جبريل فضمه إليه الثانية.. حتى بلغ منه الجهد .. ثم ترکه .. .. تم ترجه .. فقال : " اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم \* الذي علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يعلم " .. فلما سمع النبي [ هذه الآيات .. ورأى هذا المنظر .. اشتد فزعه .. ورجف فؤاده .. ثم رجع إلى المدينة .. قدَخل على خَديجة أَم المؤمنين ۚ . فقال : زملوني .. زملزني .. أي غطوني بالفرش .. ثم اضطجع .. وغطوه .. وأم المؤمنين .. تنظر إليه لا تدري ما الذي أفزعه .. فلبث ا ملياً حتى سكن روعه .. ثم التفت اللي خديجة فَأُخَبِّرها الخبر .. وقال لها : يا خديجة .. لقد خشيت على فقالتُ خديجة : كلا .. والله لا يخزيك الله أبداً .. إنك لتصل الرحم .. وتقري الضيف .. وتحمل الكل .. وتكسب المعدوم .. وتعين على نوائب الحق .. ثم لم ينقطُع خيرها .. ولم يقف حماسها ً..

فكان 〗 يمر بهم وهم يعذبون .. ودماؤهم تسيل على أجسادهم .. وقد تشققت من العطش شفاههم .. وتقرحت من السياط جلودهم .. وحر الشمس فيتأَلِّمَ الْحالَهِمَ .. ويُقول : صبراً آل ياسر .. صبراً آل ياسر .. فإن موعدكم فتلامس هذه الكلمات أسماعهم .. فترقص أفئدتهم .. وتطير قلوبهم .. فرحاً وَفَجأة .. إِذَا بِفرعون هذه الأمة .. أبي جهل يأتيهم .. فيزداد غيظه عليهم .. ويقولُ : سُبوا محمداً وربه .. فلا يزدادون إلا ثباتاً وصبراً .. عندها يندفع الْخبيث إلى سَمِية .. ثمَّ يُستل حربته .. ويطعن بها في فرجها .. فتتفجَّر دماؤها .. ويتناثر لحمها .. فتصيح وتستغيث .. وزوجها وولدها على جانبيها .. وأُبُو جهل يسب ويكفر .. وهي تحتضر وتكبر .. فلم يزل يقطع جسدها تضُل إحداهن بأُقُل من ذلك .. فتنحرف عن الصراط .. وهي لم تُجلد بسياط .. ومع كل ذلك .. وتهتك سمعها بسماع الأغنيات .. وبصرها بالأفلام والمسرحيات .. وعرضها بالغزل والمكالمات .. وحجابها بتلاعب أصحاب الشهوات .. كن يصبرن على العذاب الشديد .. والكي بالحديد .. وفراق الزوج والأولاد .. يصبرن على ذلك كله حباً للدين .. وتعظيماً لرب العالمين .. لا تتنازل إحداهن عن شيء من دينها.. ولا تهتك حجابها.. ولا تدنس شرفها.. نساء خالدات .. تعيش إحداهن لقضية واحدة .. كيف تخدم الإسلام .. أُسْـلمَت مع أُول من أُسّـلم في مكة البلد الأمين .. فلما رأت تمكن الكـافرين ..

يصهرهم من فوقهم ..

ىهذە الىشرى ..

فيسومهم عذاباً ..

فآو لفتيات اليوم ..

ولم تخوف بعذاب ..

ولو كان ثمنُ ذلك حياتها..

أم شريك غزية الأنصارية ..

وضعف المؤمنين ..

من مكة إلى قومك ..

عبادة ألأصنام ..

تعذيبا لها ..

مربوطان يلتفتان إليها ..

المتهالك بحريته .. حتى تقطعت أشلاءً .. وماتت 🏿 ..

تشرب من ماء السماء ..!!

فتلتلوها .. ثم حملوها على بعـــير .. ولم يجعلوها تحتها رحلاً .. ولا كســـاءً ..

نعم .. ماتت .. فلله درها ما أحسن مشهد موتها ..

ماتت .. وقد أرضت ربها .. وثبتت على دينها ..

ماتت .. ولم تعبأ بجلد جلاد .. ولا إغراء فساد ..

نعم .. كانت النساء .. تصبر على البلاء ..

تبذل للدين مالها .. ووقتها .. بل وروحها ..

حملن هم الدين .. وحققن اليقين ..

وضعت المومنين .. حملت هم الدعوة إلى الدين .. فقوي إيمانها .. وارتفع شأن ربها عندها .. ثم جعلت تدخل على نساء قريش سراً فتدعوهن إلى الإسـلام .. وتحـذرهن من .. حتى ظهر أمرها لكفار مكة .. فاشتد غضيبهم عليها .. ولم تكن قرشـية يمنعها فأخذها الكفار وقالوا : لولا أن قومك حلفاء لنا لفعلنا بك وفعلنا .. لكنا نخرجك

ثم سِـاروا يها ثلاثة أيـام .. لا يطعمونها ولا يسـقونها .. حـتي كـادت أن تهلك ظمئا وحوعا .. طمنا وجوح .. وكــانوا من حقــدهم عليها .. إذا نزلــوا مــنزلاً أوثقوها .. ثم ألقوها تحت حر الشمس .. واستظلوا هم تحت الشجر .. فبينما هم في طـريقهم ٰ.. نزلـوا مـنزلاً .. وأنزلوها من على البعـير .. وأثقوها في الشمس .. فاستسقتهم فلم يسقوها .. فبينما هي تتُلمظُ عطشاً .. إذ بشيء بـارد على صـدرها .. فتناولته بيـدها فـإذا هو دلو من ماء .. فشُربتُ منه قليلاً .. ثم نزع منها فرفع .. ثم عاد فتناولته فشـربت منه ثم رفع .. ثم عاد فتناولته ثم رفع مرارا .. فشربت حتى رويت .. ثُمَ أَفاضَت منه على جسدها وثيابها .. فلماً استيقظ اَلكَفار .. وأرادوا الارتحال .. أقبلوا إَلَيْها ۗ.. فإذا هم بأثر الماء على جسدها وثيابها .. ورأوها في هيئة حسنة .. فعجبوا .. كيف وصلت إلى الماء وهي مقيدة .. فقالوا لها : حللت قيودك .. فأخذت سقائنا فشربت منه ؟ قلت : لا والله .. ولكنه نزل على دلو من السماء فشربت حتى رويت .. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لئن كانت صادقة لدينها خير من ديننا .. فتفقـدوا قـربهم وأسـقيتهم ،، فوجـدوها كما تركوها ،، فأسـلموا عند ذلك ،، كلهم .. وأطلقوها من عقالها وأحسنوا إليها .. أُسْـلُموا كُلهم بُسـبب صـبرَها وثباتها .. وتـأتي أم شـريك يـوم القيامة وفي صحيفتها .. رجال ونساء .. أسلموا على يدها .. امرأة من أهل الجنة ..!! نعم عرف التاريخ أم شريك ٍ.. وعرف أيضاً .. الغميصاء .. أم أنس بن مالك .. الَّتَيِّ قالَ فيها النـبي 🏿 فيما رواه البخـاري : دخلت الجنة فسـمعت خشـفة بين يدي فإذا هي الغميصاء بنت ملحان .. امرأة من أعجب النساء .. عاشَت في بداية حياتها كغيرها من الفتيات في الجاهلية .. تزوجت مالك بن فلما جاء الله بالإسلام.. استجابت وفود من الأنصار .. وأسلمت أم سليم .. مع السابقين إلى الإسلام ..

وعرضت الأسلام على زوجها فأبي وغضب عليها .. وأرادها على الخروج معه من المدينة إلى الشأم .. فأبت وتمنعت .. فخرج .. وهلك هناك ..

وكانت امرأة عاقلة جميلة فتسابق إليها الرجال .. فخطبها ابو طلحة قبل ان يسلم فقالت :

أما إنيَّ فيكً لراغبة .. وما مثلك يرد .. ولكنك رجل كافر .. وأنا امرأة مسلمة .. فإن تسلم فذاك مهري .. لا أسأل غيره ..

قال : إني على دين ..

قـالت : يا أبا طلحة بِ. ألسِت تعلم أن إلهك الـذي تعبـده خشـبة نبتت من الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟ قال : بلي .. قالت : أفلا تستحي أن تعبد خشية من نبـات الأرض نجرها حبشي بني فلان ؟ يا أبا طلحة ..

ففزع .. ثم قال : والله .. ما تغلبيني على الصبر الليلة .. فقام وجهز ولده .. فلماً أُصبح غدا علي رسول الله 🏿 فأُخبره .. فدعاً لهما بالبركة .. قال راوي الحديث : فُلقد رأيت لهم بعد ذلك في الْمسجد سبعة أولاد كلهم قد قرا القران .. فانَظريَ كَيف ارتفعت بدينها .. عن شق الجيوب.. وضرب الخدود.. والدعاء بالويل والثبور .. هل َ رأيتم امرأَة توفي ابنها .. بين يديها .. وتقوم بخدمة زوجها .. وتهيئ له نفسها .. بل هل رأيت ألطف من لطفها .. أو ألين من طريقتها .. امرأة تربي زوجها ..!! إن امرأة بهذا الإيمان والدين .. والصَّدقُ وَاليقين .. لينتشر خيرها .. وتعم بركة فعلها .. على أهل ببتها .. فيصَّلح أولادها .. وتُستَّقيم بناتها .. ويتأثر زوجها بصلاحها .. فلا عجب أن يرتفع شأن أبي طلحة بعد زواجه منها .. كانت أم سليم تحثه على الدعوة والجهاد .. وطاعة رب العباد .. حتى إذا كانت خرج أبو طلحة مع المجاهدين .. فأشتد عليهم البلاء ..فاضطرب المسلمون .. وقتّلوا .. وتفرقوا .. وَأَقبِلُ المشركُونَ على رسول الله 🏿 يريدون قتله .. فأقبل عليه أصحابه الأخيار .. وهم جرحي .. وجوعي .. دِماؤهم تسيل على دروعهم بِ، ولحومهم تتناثر من أجسادهم .. أقبلوا على رسول الله ◘ .. فأحاطوه بأجسادهم يصدون عنه الرماح .. وضربات السيوف .. تقع في اجسادهم دونه .. وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول : يا رسول الله لا يصيبك سهم .. نحري دون نحرك .. وهو يقاتل عن رسول الله ا ويحامي .. والكفار يضربونه من كل جانب .. هذا يرميه بسهم .. وذلك يضربه بسيف .. والثالث يطعنه بخنجر .. فلم يلبث ان صُرع ووقع من كثرة الضرب عليه .. فأقبل أبو عبيدة يشتد مسرعاً .. فإذا أبو طلحة صريعاً .. فقال النبي 🛮 : ( دونكم أخاكم فقد أوجب ) .. فحملوه .. فإذا بجسده بضع عشرة ضربة وطعنة نعم .. كان أبو طلحة بعدها .. يرفع راية الدين .. وكان 〗يقول : لصوت أبي طلحة في الجيش خيرٌ من فئة ..!! هذا صوته في الجيش .. فَما بالكُ بِقوتهُ وقتاله ؟ .. متى نراك مثلها ؟! فقد دعا النبي □ النساء كما دعا الرجال .. وبايع النساء كما بايع الرجال .. وحدث النساء كما حدث الرجال .. والنساء والرجال متساويان في الجزاء والعقاب .. قال تعالى ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ) ... وهما متساويان في الحقوق الإنسانية .. فلكل من الزوجين حق على الآخر .. قال 🏾 : ( الا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً ) .. والميزان الوحيد عند الله للمفاضلة بين الرجل والمرأة هو التقوي .. 🏿 إن اكرمكم عند الله اتقاكم 🏿 ..

وكلما احترمت المرأة نفسها احترمها من حولها .. فهي ثمينة مادامت أمينة ..

فإذا خانت هانت ..

قَال: حتى أنظر في أمريّ .. فذهب ثمّ جاء إليها .. فقال : أشهد أن لا إله إلا الله.. و ان محمدا رسول الله.. فاستبشرت .. وقالت : يا أنس زوج أبا طلحة .. فتزوجها .. فما كان هناكِ مُهر قط أكرم من مُهر أم سليم : الإُسلام .. انظری کیف أرخصت نفسها في سبيل دينها .. وأسقطت من أجل الإسلام حقها .. نعم .. فتاة تعيش لأجل قصية واحدة هي الإسلام .. كيف ترفع شأنه .. وتعلى قدره .. وتهدي الناس إليه .. بل ً.. حينُماْ قدَّم النبيُّ ا المدينة .. استقبله الأنصار والمهاجرون فرحين ونزلُ 🏾 فَي بيت أبي أيوب .. فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته 🖟 .. فخرجت أم سليم الأنصارية من بين هذه الجموع.. وأرادت أن تقدم لرسول الله 🛭 شيئاً .. فلم تجد أحب إليها من فلذة كبدها .. فأقبلت بولدها أنس .. ثم وقفت بين بدي النبي 🏿 .. فقالت : يا رسول الله هذا أنس يكون معك دائماً يخدمك .. ثم مضت .. وبقي أنس عند رسول الله 🏿 يخدمه صباحاً ومساء .. ليلة مع أم سليم ..!! لم تكن أم سليم تتصنع البذل أمام الناس وتنساه في نفسها .. وإنما العجب حالها في بيتها .. من عناية بزوجها .. ورضاً بقسمة ربها .. تزوجت أم سليم أبا طِلحة .. ورزقت منه بغلام صبيح .. هو أبو عمير ..وكان أبو طلحة بحية حياً عظيماً .. بل كان ال يحبه .. ويمر بالصغير فيرى معه طيراً يلعب به .. اسمه النغير .. فكان يمازحه ويقول: يا أيا عمير ما فعل النغير ؟ فمرض الغلام .. فحزن أبو طلحة عليه حزَناً شديداً .. حتى اشتد المرض بالغلام وخرج أبو طلحة في حاجة إلى رسول الله 🏿 .. وتأخر عنده .. فازداد مرض الغلام ومات .. وأمه عنده .. بِكِي بعض أهل البيت .. فهدأتهم وقالت : لا تحـدثوا أبا طلحة بابنه حـتى أكـون أنا أحدثه ... فوضعت الغلام في ناحية من البيت وغطته .. وأعدت لزوجها طعامه .. فلما عاد أبو طلحة إلى بيته .. سألها : كيف الغلام ؟ قالت : هدات نفسه .. وارجو ان يكون قد استراح .. فتوجه إليه ليراه .. فأبت عليه وقالت : هو ساكن فلا تحركه .. ثم قربت له عشاءه فأكل وشرب .. ثم أصـاب منها ما يصـيبه الرجل من امرأته فلما رأت أنه قد شبع واستقر .. قـالت : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومـاً أعـاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا .. قالت : ألا تعجب من جيراننا ؟ قال : وما لهم ؟! قالت : أعارهم قوم عارية .. وطـال بقاؤها عنـدهم حـتي رأوا أن قد ملكوها .. فلما جاء أهلها يطلبونها .. جزعوا أن يعطوهم إياها .. فقال : بئس ما صنعوا .. فقـالت : هـذا ابنك .. كـانت عارية من الله .. وقد قبضه إليه .. فاحتسب ولـدك عند الله ..

إن أنت أسلمت لا أريد من الصداق غيره ..

وما زال الشيطان ينفخ في قلبي حتى كدت اتيه كبرا وغرورا خرجنا في الصباح نتجول في أنحاء المنطقة.. حتى وصلنا إلى بئر يبعد عن منازل اللاجئين .. فرأيت مجموعة من النساء يحملن على رؤوسهن قدور الماء.. ولفت انتباهي امرأة بيضاء من بين هؤلاء النسوة.. كنت أظنها - بادي الرأي - واحدة من نساء اللاجئين مصابة بالبرص.. فسالت صاحبي عنها .. قال لي مرافقي: هِذه منصرة .. نرويجية .. فِي الثلاثين من عمرها .. تِقيمَ هُنا مَنْذ ستَّة أشهر .. تلِّبس لبّاسْناْ.. وتأكلُّ طعامْناً.. وترافقُنا في وهي تجٍمع الفتيات كل ليلة .. تتحدث معهن .. وتعلمهن القراءة والكتابة.. وواحيانا الرقص .. روب يب المراصل وكم من يتيم مسحت على رأسه! و مريض خففت من ألمه! فتأملي في حال هذه المرأة.. ما الذي دعاها إلى هذه القفار النائية وهي على وما الّذي دفعها لتترك حضارة أوروبا ومروجها الخضراء؟! وما الذي قوَّى عزمها على البقاء مع هؤلاء العجزة المحاويج وهي في قمة شابها؟! أفلا تتصاغرين نفسك .. هذه منصِّرة صَالَّة .. تصبر وتكابد .. وهي على الباطل .. بل في أدغال أفريقيا .. تأتَّي المنصِرَة الشابة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا .. تأتي لتعيش في كوخ من خشب .. أو بيت من طين .. وتأكل من أردئ الطعام كما يأكلون .. وتشرب من النهر كما يشربون .. ترعى الأطفال َ.. وتطبب فإذا رأيتيها بعد عودتها إلى بلدها .. فإذا هي قد شحب لونها .. وخشن جلدها .. وضعف حسدها .. لكنها تنسى كل هذه المصاعب لخدمة دينها .. عجباً .. هذا ما تبذله تلك النصرانيات الكافرات .. ليعبد غير الله .. ﴿ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ ﴾ .. وىقول آخر .. كنت في ألمانيا .. فطُرق علي الباّب .. وإذا َصوت امرأة شابة ينادي من ورائه فقلت لها : ما تريدين ..؟ قالت : افتح الباب .. قلت : أنا رجل مسلم .. وليس عندي أحد .. ولا يجوز أن تدخلي عليَّ .. فأصرت عليَّ .. فأبيت أن أفتح الباب .. فقالت : أنا من جماعة ِشهود يهوه الدينية .. افتح الباب .. وخذ هذه الكتب والنشرات .. قلت : لا أريد شيئاً .. فأخذت تترجي .. فوليت الباب ظهري .. ومضيت إلى غرفتي .. فما كان منها إلا ان وضعت فمها على ثقب في الباب .. ثم أخذت تتكلم عن دينها .. وتشرح مبادئ عقيدتها لمدة عشر دقائق .. فلما انتهت .. توجهت إلى الباب وسالتها : لم تتعبين نفسك هكذا .. فقالت : أنا أشعر الآن بالراحة .. لأني بذلت ما أستطيع في سبيل خدمة ديني 

وأنت .. أفلا تساءلت يوماً ..

وانظري إلى رسول الله [ .. لما فتح مكة .. واضطرب أمر الكفار فيها .. فمنهم من قاتل .. ومنهم أسلم .. ومنهم من اختبأ .. فكان من بين المِقاتلين رجلان قاتلا علياً ٢ٍ ثم فرا من بين يديه .. والتجئا إلى بيت ام هانئ اخت على Z .. فامنتهما .. فأقبل على عليها .. فدخل البيت .. وقال : والله لأقتلنهما .. فأغلقت أم هانئ عليهما باب البيت .. ثم ذهبت سريعاً إلى رسول الله [ .. فلما رآها قال : مرحباً يا أم هانئ .. ما جاء بك ؟ فقالت : رَعمَ علي أنه يقتل رجلين أمنتهما .. فقال [ : قد أحرنا من أحرت .. وأمنا من أمنت .. فلا يقتلهما .. وجعل الله للمرأة حقها في تقرير حياتها .. فلا تزوج إلا بإذنها .. ولا يؤخذ من مالها إلا باختيارها .. وإن اتهمت في عرضها عوقب متهمها .. وإن احتاجت ألزم وليها بسد حاجتها .. أبوها مأمور بالإحسان إليها .. وولدها مأمور ببرها .. وأخوها مأمور بصلتها .. بل طالما قدم الدين المرأة على الرجل .. قال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك ) .. وِفَيَ الْصِحيحينِ قِال رجل : يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال 집 : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ) .. ورأى ابن عمر 🏾 رجلاً يطوف حول الكعبة .. يحمل عجوزاً على ظهره ..فسأله : من هذه فقال الرجل : هذه أمي مقعدة .. وأنا أحملها على ظهري منذ عشرين سنة .. أتراني يا ابن عمر وفيتها حقها .. فقال ابن عمر : لا .. لا .. ولا زفرة من زفراتها .. من النرويج إلى افريقيا ..!! كيف تتقاعس فتيات اليوم عن نصرة الدين .. بل كيف ترى المنكرات ظاهرة .. بصور فاجرة .. أو علاقات سافرة .. ومحرمات في اللباس والحجاب .. مؤذنة بقرب نزول العذاب .. ترى هذه المنكرات بين قريباتها .. وأخواتها وزميلاتها .. ثم لا تنشط للإنكار .. وقد قال ◘ : من راي منكم منكرا فليغيره .. فهل غيرت ما استطعت من منكرات ؟ ليُّت شعرَى .. كيف يكون حالك يوِّم القيامة .. إذا تعلقت بك الصديقة والزميلة .. والحسة والخليلة .. وبكِّين وَانتحبِّن .. لم رأيتينا على المنكرات .. ومقارفة المحرمات .. ولم تنهی أو تنصحی .. أو تعظی وتذكری .. وانظري إلى تضحية الكافرات لدينهن .. يقول احد الدعاة : كُنتُ في رحلة دعوية إلى اللاجئين في أفريقيا .. كان الطريق وعراً موحشِاً أصابنا فيه شدة وتعب.. ولا نرى أُمامناً إِلاَّ أُمواجاً من الرمال .. ولا نصل إلى قرية في الطريق .. إلا ويحذرنا من قُطاع الطرق .. ثم يسَّر الله الوصول إلى اللاجئين ليلاً .. فرحوا بمقدمي .. وأعدُّوا خيمة فيها فراش بال .. إِلقَيتَ بنفسي على الفراش من شَّدة الْتعبِّ.. ثُم رحت أتأمل رحلتي هذه. اتدري ما الذي خطر في نفسي؟! شعرَ تُ بشيءٌ من الَّاعتزاز والفُّخرِ،، بل أحسست بالعجب والاستعلاء! فمن ذا الذي سبقني إلى هذا المكان؟! ومن ذا الذي يصنع ما صنعت؟! ومن ذا الذي يستطيع أن يتحمل هذه المتاعب؟!

ماذا قدمت للإسلام ..

كم فتاة تابت على يدك .. كم تنفقين لهداية الفتيات إلى ربك ..

تقولٍ بعض الصالحات لا أجرؤُ على اِلْدعُوة .. ولا إنكار المِنكُرات ..

عجباً !! كيف تجرؤ مغنية فَاجَرة .. أن تغنّي أمام عُشرَة آلافُ يلتهمونها بأعينهم قبل آذانهم .. ولم تقل إني خائفة أخجل ..

كيف تُجْرؤ راقصةً داعرةً .. أن تعرض جسدها أمام الآلاف .. ولا تفزع وتوجل .. وأنت إذا أردنا منك مناصحة أو دعوة .. خذلك الشيطان ..

بل بعض الفتيات .. تزين لغيرها المنكرات .. فتتبادل معهن مجلات الفحشاء .. وأشرطة الغناء .. أو تدعوهن إلى مجالس منكر وبلاء .. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان .. والدخول في حزب الشيطان ..

ولتنقلبن هذه المحبة إلى عداوة وبغضاء ..

قًال الله : ( الأخلاء يومئذ بعضهَم لَبعض عدو إلا المتقين ) .. هذا حالهن في عرصات القيامة .. يليسن لباس الخزي والندامة ..

أَماً في الناْرِ .. فكُما قالَ اللّه عن قريق من العصاة : ا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ا ..

نعمَ يَلُعن بعضهن بعضاً .. تقول لصاحبتها التي طالما جالستها في الدنيا .. وضاحكتها وقبلتها .. تقول لها يوم القيامة : لعنك الله أنت التي أوقعتني في الغزل والفحشاء ..

.وعصي عن التحرق والعصية ... فتصيح بها الأخرى : بل لعنك الله أنت .. فأنت التي أعطيتني أشرطة الفناء

فتجيبها : بل لعنك الله .. أنت التي زينتي ليَ التسكع والسفور .. فترد عليها : بل لعنك الله أنت .. أنت التي دللتني على طرق الفجور .. عجباً .. كيف غابت تلك الضحكات .. والهمسات واللمسات .. طالما طفتما في الأسواق .. وضاحكتما الرفاق .. واليوم يكفر بعضكن ببعض ويلعن بعضكن بعضاً ..

نعم .. لأنهن ما اجتمعن يوماً علي نصيحة أو خير ..

ولاً يخففُ حرها .. إلا أن يشاء الله ..

فأين نساؤنا اليوم ؟

أِين نساؤنا عن سير هؤلاء الصالحات .. ـَ

أينَ النساء اللّاتي يُقعنَ في المخالفات الشـرعية في لباسـهن .. وحـديثهن .. ونظـرهن .. ثم إذا نصـحت إحـداهن قـالت : كل النسـاء يفعلن مثل ذلك .. ولا أستطيع مخالفة التيار ..

استطيع مخالفة التيار . سيحان الله !!

أين القوةُ في الدينِ .. والثباتُ على المبادئ ..

إِذَا كَـانتُ الفَتـاةُ بـأدنىً فتنة تتخلَى عن طاعة ربها .. وتطيع الشـيطان .. أين الاستسلام لأوامر الله .. والله تعـالى يقـول : [ وما كـان لمـؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورســوله أمــراً أن يكــون لهم الخــيرة من أمــرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً [ ..

أَيِّنَ تلَّكَ الفتيات العابثات .. اللاتي تتعرض إحداهن للعنة ربها ..

فتلبس عباءتها على كتفها .. فيرى الناس تفاصيل كتفيها وجسدها .. إضافة إلى تشبهها بالرجال .. لأن الرجال هم الذين يلبسون عباءاتهم على أكتافهم .. ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة ..

وأين تلك تلك الواشـــمة .. الـــتي تضع الوشم على وجهها على شـــكل نقط متفرقة .. أو على شكل رسوم في مناطق من جسدها .. وهذا فعل المومسات .. والنبى 🏾 قد قال : لعن الله الواشمة والمستوشمة ..

بل َ.. أينَ تلك المرأة التي تلبس الشعر المستعار .. أو ما يسمى بالباروكة .. والله تعالى قد لعن الواصلة والمستوصلة ..

وسيد النساء ملعونات ..أتدرين ما معنى ملعونة ؟! أي مطرودة من رحمة الله .. مطرودة عن سبيل الحنة ..

أو ترضين أن تطردي عن الجنة .. بسبب شعرات تنتفينها من حاجبيك .. أو عباءة تنزلينها على كتفيك .. أو نقاط من وشم في أنحاء جسدك .. المحرومات ..!!

من اتباع الهوى .. والشيطان .. تكلفُ الفتاة في تزيين مظهرها .. ولو كان في ذلك التعرض للعنة الله ..

ومَن ذلك نمصُ الحواجب وترقيقها.. إما بالنتف أو الحلق .. وهو تحقيق لوعيد الشيطان لما قال لربه : (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) .. والنمص تعرض للعنة الله .. فقد صح عند أبي داود وغيره عن ابن مسعود Z قال : لعن رسول الله ل الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة المغيرات

سبحان الله .. كيف تفعلين ما يعرضك للعنة الله .. وأنت تسألين الله المغفرة والرحمة في الصلاة وخارجها .. أليس هذا تناقضاً بين قولك وفعلك ؟ تطلبين الرحمة وتفعلين ما يطردك منها ..

إن هُذَا لِشِيء عجاب !!

وأفتى أهل العلماء الربانيون بتحريمه .. وبين يدي أكثر من عشرين فتوى بتحريمه ..

فمن مقتضى إيمانك بالله .. طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر .. بل إن النمص من التشبه بالكافرات ومن تشبه بقوم فهو منهم .. والله يقول يوم القيامة : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) .. أي أشباههم ونظراءهم .. ومن أحب قوماً حشر معهم ..

ولا تقولي كثيرات يفعلن ذلك ..

فَكثيرات أَيضاً يُعبدنُ الأصنام .. فهل تعبدين معهن ..

وكثيرات يعلقن الصليب .. فهل تفعلين مثلهن ..

إِنَ كثَرة العاصيات لا تعذرك عُند الله ..

فأنت مسئولة عن عملك ..

وكما كنت في ظهر أبيك وحدك .. ثم في بطن أمك وحدك .. ثم ولدت وحدك ..

فإنك تموتين وحدك .. وتبعثين يوم القيامة وحدك .. وتمرين على الصراط وحدك .. وتأخذين كتابك وحدك .. وتُسألين بين يدي الله وحدك.. قال الله على الله على الله على الله على الله وحدك...

قال الله :ا إِن كُلِّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا \* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا \* وَكُلَّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ا ..

> على موج البحر .. كم من الفتيات المؤمنات .. انجرفت إحداهن مع الأمواج ..

فبدأت تتساهل بالحجاب والعباءة .. وترضى أن تتتبع ما يصنعه المفسدون .. بل يصممه الفجرة والكافرون .. من العباءات التي تظهر الزينة بدل أن تسترها .. عجباً !! كيف ترضين أن تكوني دمية يلبسونها ما شاءوا ؟ فهذه عباءة مطرزة .. وتلك مخصرة .. والثالثة على الكتفين .. والرابعة واسعة الكُمِّين .. أصبحت أكثر العباءات .. تحتاج إلى سترها بعباءة ..

اصبحت اكبر العبادات .. تحتاج إلى سترها بعباده .. فالحجاب.. إنما شرع لستر الزينة عن الرجال .. فإذا كان الحجاب في نفسه زينة .. فما الحاجة إليه ..

وَقد قال □ فيما رواًه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما .. رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس .. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).

فِمَنَ هي الفتاِةَ التي لَا تريد الجنة ولا رائحتها ؟

أما تُعلميْن .. أنك بتبرجك وسفورك تصبّحين وسيلة من وسائل الشيطان ؟ هِل ترضِين أن تكوني سبباً في وقوع مسلمٍ في الحرام ؟

أُتدرينَ أَنْكَ إِذَا لِبِسَتَ عَبَاءَةَ مَتَبَرَجَةً .. ثُمَ رأَتُكَ فَتَاةَ فَاشْتَرتَ مثلها فلبستها .. أتعلمين أن عليك وزرها ووزر من قلدها هي أيضاً إلى يوم القيامة .. أيسرك أن تكوني قدوة في الشر ..

تتّجملين لمن ؟!

ولو سألت امرأة تزينت بعباءة من هذه الأنواع.. لماذا تلبسين هذه العباءة ؟ لقالت لك : هذه أجمل .. فاسأليها عند ذلك : تتجملين لمن ؟!! نعم تتجملين لمن ؟! لخاطب شريف .. أو زوج عفيف ..

إنهاً تتزين لينظر إليها سفلة النّاس .. ممن لا يلتفتون لمراقبة الله لهم .. ممن لا يهمهم شرفها .. ولا عفتها أو كرامتها .. يسعى أحدهم لشهوة فرجه .. ولذة عينه .. ثم إذا قضى حاجته منها .. ركلها بقدمه .. وبحث عن فريسة أخرى

هلا تفكرت يوماً .. لماذا أمرك الله بالحجاب .. نعم لماذا قال الله : ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ۚ ۚ .. لماذا أمرك الله بستر زينتك .. وجهك وشعرك وسأئر جسدك ..

لَمَاذًا أَمَرَكَ الله بَهذا .ً. هل بينه وبينك خصام.. أو ثأر وانتقام .. كلا .. فهو الغني عن عباده الذي لا يظلم مثقال ذرة ..

ولكنها سُنة الله الباقية .. وشريعته الماُضية .. وقوله الذي لا يبدل .. وحكمه الذي يعدل ..

قضى على الرجل بأحكام .. وعلى المرأة بأحكام .. ولا يمكن أن تستقيم الدنيا إلا بطإعته ..

والمرأة الصالحة تسلم لربها في أمره ..

وَتأملَي فيما رواه مسلَم ّ.. ّمن خَبر تَلك المرأة .. التي جاءت إلى عائشة يوماً فسألتها .. فقالت :

ما بال الحائض إذا طهرت من حيضها .. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فعجبت عائشة من سؤالها .. وقالت : أحرورية أنت ؟ أي من الخوارج على الدين ؟

قالتّ : لست بحرورية .. ولكني أسأل ..

فقالت عائشة : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله 🏿 .. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ..

وَوَ يُوسَرُ بَعَثُنَا اللّهِ .. ۚ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۚ .. نعم .. الفَائِزون هم الذين يسلمون لله في أمره ..

أما عيرهم .. فهم يسعون جاهدين .. لنزع عباءتك .. وهتك حجابك .. يستميتون لتحقيق غاياتهم .. ينفقون من أموالهم .. ويبذلون من أوقاتهم .. فهذه مجلة سافرة .. وتلك مقالة فاجرة .. وهذا برنامج يشكك في الحجاب .. يشبعون الفاحشة في الذين آمنوا ..

يُريدُونَ التمتع بالنظرَّ إلى زَينتك َفي أسواقهم .. والأنس برقصك في مسارحهم .. والتلذذ بجسدك على فرشهم .. وبخدمتك لهم في طائراتهم .. فهم في الحقيقة يطالبون بحقوقهم لا بحقوقك ..

عَجْباً لهمْ ..!! لم يعرفوا من حقوقَ الْمرأة .. إَلا حقَّ التبرجِ ونزعِ الحجاب .. وحقَّ قيادة السيارة .. وحقَّ السفر بلا محرم .. وحقَّ العملَ ومخَالطةِ الرجال .. وحقَّ الخروج في وسائل الإعلام .. إلى آخر تلك الحماقات التي يسمونها حقوقاً ..

تباً لَهم ..!! لم نسمعهم يوماً يطالبون بحقوق الأرامل والمعوقات .. أو يطالبون الأبناء بحقوق الأمهات ..

يطالبُونَ بالفساد .. ويُظهرون أنهم يريدون رقي المجتمع .. وهذا حال المنافقين .. فهم أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول .. رأس المنافقين في عهد . سول الله ا ..

ألم تري أنه اتهم أمنا عائشة Z بالزنا .. وأشاع المقالة ورددها بين الناس .. وزعم أنه يريد إشاعة الفضيلة .. وهو في الحقيقة أستاذ الرذيلة .. وموقد نارها .. ألا ترين أنه كان يشتري الإماء الجميلات ثم يأمرهن بالبغاء والزنا .. ليجمع المال من ذلك .. حتى فضحه الله في القرآن بقوله تعالى : (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا ) ..

فَهُمْ يَرددُونَ .. الْعَباءَة على الرأس تضايقك .. والثوب الطويل يثقل عليك .. والبنطال أسهل لمشيك .. وتغطية الوجه تكتم أنفاسك ..

قُومَ أُعجَبوا بحُضارة الْكفار .. فظُنوا أَنَ الطريق إليها نزع الحجاب .. وتشمير الثناب ..

وإنَّ جُولة واحدة في إحدى مدن الغرب أو الشرق تكفي لإدراك هذه الحقيقة .. فالمرأة تشتغل حمالة حقائب في المطار .. وعاملة نظافة في الطريق .. ومنظفة حمام في الشركة ..

وإن كانت جميلة .. اشتغلت في مرقص أو بار .. فهذا سكير يعربد بها .. وذاك فاجر يعبث بجسدها .. والثالث يتخذها سلعة يتكسب منها .. فإذا قضوا حاجتهم منها صفعوا وجهها ..

وإذًا كبرت القُيتَ في دار العجزة التي هي أشبه بالسجون .. بل بالمقابر .. عجباً .. أهذه هي الحرية التي يعنونها ..

والله لإن كنا نتألم لمُصاب مُسْلمةً فّي الفلبين .. وأخرى في كشمير .. فإن المرأة هناك لا تجد من يتألم لها ..

هل تريدين الجمال ؟!

ليس الجمال بالتعرض للعنة الله وسُخطُّه ..

وقد قال تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) كَانِ ابنِ مسعود Z يقسم بالله أنِّ المرادِّ به الغناء .. وفي الْصحيح قَال J : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " .. وَصح عَنْد الترمذي .. أنه J قال :" ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف " .. وَنص العلماءُ عَلَى تحريمُ ٱلات اللهو والعزف .. والتحريمُ يشتد والذنب يعظم إذا رافق الموسيقي غناء .. وتتفاقم المصّيبة عندما تكون كلمات الأغاني عشقا وحبا وغراما ووصفا بل هي مزمار الشيطان.. الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه.. قال تعالى : 🏿 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ١٠٠ وقال ابن مسعود : الغناء رقية الزنا.. أي أنه طريقُه ووسيلتُه.. عجباً.. هذا كان يقوله ابن مسعود لما كان الغناء يقع من الجواري والإماء المملوكات.. يوم كان الغناء بالدفّ والشعر الفصيح.. يقول هو رقية الزنا.. فماذا يقول ابن مسعود لو رأي زماننا هذا.. وقد تنوّعت الألحان.. وكثر أعوان الشيطان.. فأصبحت الأغاني تسمع في السيارة والطائرة.. والبر والبحر.. بل حتى الساعات والأحراس والعاب الأطفال والكمبيوتر واجهزة الهاتف .. دخلت فيها الموسيقي .. رقية الزنا !! والأغاني طريق لنشر الفاحشة .. وإثارة الغرائز .. فما يكاد يُذكر فيها إلا الحب والغرام.. والعشق والهيام.. باللە علىك .. ُهِل سمعَتِ مغنياً غنى في التحذير من الزنا ؟ أو غض البصر ؟ أو حفظ أعراضُ المسلمينُ ؟!! أو َفيَ الحَث علَى صُومَ النهَارِ .. وبكاء الأسحارِ كلا.. ما سمعنا عن شيء من ذلك.. بل أكثرهم يدعو إلى العشق المحرم .. وتعلق القلب بغير الله .. بل قد يجر إلى الداهية العظمى .. وهو عشق الفتاة لفتاة مثلها .. و الإعجاب بها .. ومصاحبتها نعم .. تحبها .. لا لأنها قوامة ليل .. أو صوامة نهار .. لا ولكن لجمال وجهها .. وملاحة بسمتها تعجبها حركاتها .. وتثيرها ضحكاتها .. تفتن بابتسامتها .. وتأنس بمجالستها .. بل. وتعجب منها بكل شيء وإن كان قبيحاً .. وبعض الفتيات قد تتساهلَ بمثل ذلك.. بل قد يظهر منها ما يدلّ على استدعائها لذلك.. فكم نرى من الفتيات المائعات في حركاتهن وضحكاتهن .. بل وأسلوب الكلام.. وطريقة المشي.. إضافة إلى لبس الثياب الضيقة .. والتغنج والدلال .. وكثرة اللمسات والقبلات .. وتبادل الرسائل العاطفية .. والهدايا الشيطانية .. نري احيانا هذه المظاهر في بعض المدارس .. والكليات .. فلماذا تفعل الفتاة ذلك .. بسبب الإعجاب والعشق والمحبة .. وهذا هو الشذوذ عن الفطرة .. وهو مؤذن بنزول العذاب الذي نزل على قوم لوط ..

بل الجمال الحقيقي هو ما يكون بطاعة الله .. ويكمل الجمال ويزين .. للمؤمنات في الجنة .. فَإِذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف .. وهن لم يقمن الليل .. ولم يصمن النهار .. ولم يصبرن عن الشهوات .. فما بالك بجمالك أنت .. وحسنك .. وبهائك .. وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل .. يسمع نجواك .. ويجيب دعاك ..ً طالما تُركت لأجل رضاه اللذات .. وفارقت الشهوات .. فيا بشراك وقد تِلقتك الملائكة عند الأبواب .. تبشرك بالنعيم وحسن الثواب .. وقد ازددت جمالاً فوق جمالك .. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 🏿 ... أنت ملكة .. ملكة .. يقول أحد الأطباء : کنت أدرس في بريطانيا .. وكانت جارتنا عجوزاً يزيد عمرها علي السبعين عاماً .. كَانت تستثير شفقَةً كُلُّ من رآها .. قد احدودُبْ ظهرها .. ورق عظمها .. ويبس ومع ذلك .. فهي وحيدة بين جدران أربعة .. تدخل وتخرج وليس معها من يساعدها من ولد ولا زوج .. تطبخ طعامها .. وتغسل لباسها .. منزلَّها كأنه مقبرةً .. ليس فيه أحد غيرها .. و لا يقرع أحد بابَها .. دعتُها زوجتي لزيارتنا ذات يوم .. فأخبَرتُهَا وَوجتي بأن الإسلامَ يجعل الرجل مسئولاً عن زوجته .. يعمل من أجلها .. يبتاع طعامها ولباسها .. يعالجها إذا مرضت .. ويساعدُها إذا اشتكت .. وهي تُجلُس في بيتها .. تجب عليه نفقتها ورعايتها .. بل وحماية عرضها فَإِذا رِزْقت بِأُولاد .. وجب عليهم هم أيضاً برها .. والذلة لها .. ومن عقها من أولادها نبذه الناس وقاطعوه جتى يبُرّها .. فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب على أبيها أو أخيها .. أو وليها .. أن يرعاها ويصونها .. كانت هذه العجوز .. تستمع إلى زوجتي .. بكلِ دهشة وإعجاب .. بل كانت تدافع عبراتها وهي تتذكر أولادها وأجفادها الذين لم ترهم منذ سنوات .. ولا يزورها أحد منهم .. بل لا تعرف أين هم .. وقد تموت وتدفن أو تحرق وهم لا يعلمون .. لأنها لا قيمة لها عندهم .. أنهت زوجتي حديثها .. فبقيت العجوز واجمة قليلاً .. ثم قالت : في الحقيقة .. إن المرأة في بلادكم : ملكة .. ملكة .. نعم والله .. أيتها الأخت الكريمة أنت عندنا ملكة .. نعمُ مُلكة ُ تسفكُ من أجلك الدماء .. فمن قتل دون عرضه فهو شهيد .. وترخص لأجلك الأرواح .. وتنفق الأموال .. ولأنك ملكة مصونة أمر الرجال حولك أن يحفظوك .. ألحاًن وأشجان ..!! بعض الفتيات قد يجرها الشيطان .. إلى سبيل الرذيلة .. بسماع الغناء .. والتعلق بالفحشاء ..

أسكنوهم رياض المسك .. ثم يقول الله للملائكة : اسمعوهم تمجيدي وتحميدي وعن شهر بن حوشب : إن الله جل ثناؤه يقول لملائكته : إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن في الدنيا فيدعونه من أجلي ،، فأسمعوا عبادي .. فيأخذون بأصوات من تسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط .. قاتل ومقتول !! وأنا عندما أكتب إليك هذه الكلمات .. أعلم بانك أرفع من أن تستمعي إلى الغناء .. أو تقعي في الفحشاء .. لكني أريدكَ أن تكوني داعية لغيرك .. آمرة بالمعروف .. ناهية عن المنكر .. كوني شحاعة .. نعم شحاعة .. ولا بخذلك الشيطان .. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي 〗 .. عجوز قد جاوز عمرها الستين سنة .. ولكن لها بطولات وأعاجيب .. لَما اَجتمع الكُفَارِ مَنْ قَرِيشَ وغيرها .. وتآمروا على غزو المدينة .. حفر المسلمون خندقاً في جهة من جهات المدينة .. وكانت الجبال تحيط ببقية الحهات .. وكانّ عدد المسلمين قليلاً .. فاستنفرهم النبي 🏻 للرباط أمام الخندق لصدّ من يتسلل إليهم من الكفار .. أما النساء والصبيان فقد جمعهم النبي 🏿 في حصن منيع .. ولم يترك عندهم من يحرسهم .. لقلة المسلمين وكثرة الكفار .. وبينما النبي المنشغل مع أصحابه في القتال عند الخندق .. تسلل جمع من إليهود حتى وصلوا إلى الحصن .. ثم لم يجرؤا على الدخول خشية من وجود احد من المسلمين .. فاصطفوا خارج الحصن .. وأرسلوا واحداً منهم يستطلع لهم الأمر .. فجعل هذا اليهودي يطوف بالحصن .. حتى وجد فرجة فدخل مَنها .. وجعل يبحث وينظر .. فرأته صفية 🏿 .. ففزعت وقالت في نفسها : هذا البهودي يطوف بالحصن .. وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا مَن وراءنا من يهود .. وقد شغل رسول الله 🏿 وأصحابه.. وإن صرخت فزعت النساء والصبيان .. وعِلم اليهودي أن لا رجال في الحصن .. فتناولت سكيناً وربطتها في وسطها .. ثم أخذت عموداً من خشب .. ونزلت من الحصن إليه وتحينت منه التفاتة .. فضربته بالعمود على أم رأسه .. حتى قتلته .. فلما خمد .. تناولت سكيناً .. فلله درّ صفية .. تلك العابدة التقية .. تأملي في جرأتها وبذلها نفسها لخدمة الدين .. فكم تبذلين أنت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. كم ترين في المجالس من النامصات .. وفي الأسواق من المتبرجات .. وفي الأعراس من المتعربات .. فماذا فعلت تجاههن ؟! 🏾 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 🏿 ..

ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحق اللعنة .. 🏾 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون \* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 🏿 ..

ولا تخَّجلي من ذلك فالدعوة تحتاج إلى جرأة في أولها .. ثم تفرحين بآخرها ..

فماذا فعل قوم لوط ؟ اكتفى رجالُهم ُبرجالهم .. ونساؤهم بنسائهم .. وقد ذكر الله خبر هؤلًّاء الفجار في القرآن .. وأن لوطأ صاح بهم وقال 🏿 أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةُ مَا سَبِقَكُم بِهِا مِنْ أَحِد مِنْ العَالَمِينَ ۗ ... وإذاً وَقعت هذه الفاحشة،، كُلَّادت الأرض تميد من جُوانبها.. والجبال تزول عن ولّم يجمع الله على أمة من العذاب ما جمع على قوم لوط.. فإنه طمس أبصارهم.. وسوّد وجوههم.. وأمر جبريل بقلع قراهم من أصلها ثم قلبها عليهم.. ثم خسف بهم.. ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل.. قَالٌ عَزِ مَن قَائِل : ا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة فجعلهم آية للعالمين.. وموعظة للمتقين.. ونكالا للمجرمين.. إن في ذلك لآيات للمتوسمين.. أخذهم على غرة وهم نِائمون.. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.. نعم.. ذهبت اللذات.. وأعقبت الحسرات.. وانقِضتِ الشهوات.. تمتعوا قليلاً.. وعذبوا طويلاً.. وأعقبهم عذابا أليماً.. ندموا والله ولا ينفع الندم.. وبكوا بدل الدموع الدم.. فلو رایتهم والنار تشوی وجوههم.. وتخرج من افواههم وانوفهم.. وَهم بين أطباق الجحيم.. يشربون كؤوس الحميم.. ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون.. ذوقوا ما كنتم تكسبون.. 〗 إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 〗 وما هي من الظالمين ببعيد.. اً ما رسول الله □ فقد صح عنه فيما رواه الترمذي : ( إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم وصّح فيما رواه ابن حبان : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط.. لعن الله من عمل عمل قوم

لوط.. لعن الله من عمل عمل قوم لوط ).. وصِّحٌ في مسند أحَّمد أنه 🏻 قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل

أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار..

وقال ابن عباس 🏻 : اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيراً..

ومن كانت قد أسرفت على نفسها .. ووقعت في شيء من ذلك.. فلتسارع إلى التوبة والاستغفار،، والإنابة إلى العزيز الغفار،،

نعم .. توبي إلى الله .. مزقي ما عندك من رسائل وأرقام .. وأتلفي الصور والأشرطة والأفلام ..

أثبتي أن حبكَ للرحمن أعظم من كل حب .. أثبتي أنك تقدمين طاعة الله على طاعة الهوى والشيطان ..

فأين تلك المسكينة ..!!

التي تعرض عن سماع السور والآيات .. وتستمع إلى المعازف والأغنيات .. فتتعرض لعذاب الله .. وتحرم من سماع الغناء في الجنة .. سبحان الله .. ما كفاك القرآن وسماعُه .. فتركتيه وبحثت عن الغناء .. قال محمد ابن المنكدر : إذا كان يوم القيامة نادي مناد :

أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان ؟!

العروس ..!!

كان رجل من أصحاب رسول الله 〗 يقال له : جليبيب في وجهه دمامة ..

حتى جاء رجل من الأنصار يوماً يعرض ابنته الثيب على رسول الله 🏿 ..

فقال ۚ : إِنَّى لَسُتَ أُرِيدِهَا لَنُفْسِي .. قال : فلمِن ؟ قال : لحليبيب ..

قالت : نعم .. ونعمين .. زوِّج رسول الله 🏿 .. قال : إنه ليس يريدها لنفسه ..

ودعا لها وقالَ : اللهم صب عليهما الخير صباً .. ولا تجعل عيشهما كداً كدّاً ..

ثم وجدوه في مكان قريب .. إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم

ثم قَال : قتَل سبعة ثُم قتلوه ً.. قتل سبعة ثم قتلوه .. هذا مني وأنا منه ..

والُّنبِي ا يقول كما في الصَّحيح : (كلُّ أمني يدخلون الَّجنة إلا من أبي قالوا يا

رسول الله ومن يأبي قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي ) .. ً أيهما أحب إليك ؟!

ثم حمله رسول الله 🏿 على ساعديه .. وأمرهم أم يحفروا له قبره ..

🏾 ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 🖟 ...

قالت ِ: حلقي لجليبيب .. لا لعمر الله لا أزوج جليبيباً .. وقد منعناها فلاناً

.. وتأملي في خبر تلك الفتاة العفيفة الشريفة .. العروس ..

فعرض عليه رسول الله التزويج .. فقال : إذا تجدني كاسداً ..

فقال : غير أنك عند الله لست بكاسد ..

قال : نعم ونعمين .. يا رسول الله ..

قالت : فلمن ؟ قال : يريدها لجليبيب ..

قالا : رسول الله 🏿 ..

يضيعني .. فكأنما جلّت عنهما ..

ثم قال : هل تفقدون من احد ؟

قتلوه .. فوقف النبي 🏿 ينظر إلى جثته ..

..حتي حفر له ثم وضعه في لحده ..

فزوجها النبي 🏻 جليبيبا ...

فلم يزل النبي 🏻 يتحين الفرص لتزويج جليبيب ..

ليتزوجها .. فقال 🏻 : نعم يا فلان .. زوجني ابنتك ..

قال : حليبيب !! يا رسول الله !! حتى استأمر أمها ..

فأتي الرجل زوجته فقال : إن رسول الله يخطب ابنتك ..

وفلاناً .. فاغتم أبوها لذلك .. وقام ليأتي رُسُولِ الله 🏿 .. فَصاحت الفتاة من خدرها بأبويَها : من خطّبني إليكما ؟

.. فِلما انتهى القتال .. وبدأ الناس يتفقد بعضهم بعضاً ..

قالوا : نفقد فلانا وفلانا ..ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟

قالوا : نفقد فلاناً وفلاناً ..قال : ولكني أفقد جليبيباً ..

قال أنس : فوالله ما كان في الأنصار أيم أنفق منها ..

تسابق الرجال إليها كلهم يخطبها بعد جليبيب ..

سألهم النبي 🛭 : هل تفقدون من أحد قالوا : نَفَقَد فلانا وفلانا ..

والمــالحات القابضــات على الجمر .. إذا أتى إحــداهن الأمر من الشــربعة .. أُطاعِت .. وسلَّمت .. وأذعنت .. ولم تعترض .. أو تخالف .. أو تبحث عن مخـارج قالت : أتردان على رسول الله 🏻 أمره ؟ ادفعاني إلى رسول الله 🖟 .. فإنه لن فُذهَب أَبوها إلى النبي 』 فُقال : يا رسول الله .. شأنك بها فزوِّجها جليبيباً .. فَلَم يَمْضُ عَلَى زُواجُهُ أَيَام .. حتَى خرج النبي 〗 في غزوة .. وخرج معه جليبيب فقاموا يبحثون عنه .. ويطلبونه في القتلي .. فلم يجدوه في ساحة القتال .. قال أنس : فمكثنا نحفر القبر .. وجليبيب ماله سرير غير ساعدي رسول الله □

فأين تلك الفتيات الصالحات .. اللاتي تقدم إحداهن محية الله ورسوله على هواها .. فإذا سمعت الأمر من الله تعالي قدمته على أمر كل أحد .. بل قدمته على ما تزينه لها صديقاتها .. أو توسوس به لها نفسها .. قالت عائشة 🏿 كما عند أبي داود : والله ما رأيت أفصل من نَّساء الأنصار .. أشدَّ تصديقاً بكتاب الله .. ولا إيماناً لَقد أَنزُلُ في سورة النور قوله تعالى في الأمر يحجاب المؤمنات 🏿 ولا يبدين زينتهن َ إلا ما ظهرَ منها وَليضَربن بخمرهْن على جيوبهن ولاَ يبدين زينتهن 🏿 ... فُسمِّعُها الرجالُ مِن رُسولُ اللَّهِ ] .. ثمِّ انقلبوا إليهنِّ .. يتلون عليهن ما أنزل الله إلىهم فيها .. يتلُو ٱلرجل على امرأته .. وابنته .. وأخته .. وعلى كل ذات قرابته .. فما منهنَ امرأة إلا قامَت إليَ مِرطها - وهو كسَّاء من قَماش تلبُّسه النساء - .. فاعتجرت به .. - لفته على رأسها - .. وقامت بعضهن إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها .. أَي الفقيرة التِّي لم تحد قماشاً تستر به وجهها .. أخذت إزارها وهو ما بليس من البطن إلى القدمين ثم شقت منه قطعة غطت بها وجهها .. تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه .. قالت عائشة : فأصبحن وراء رسول الله معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان الله أكبر .. هذا حال المرأة في ذلك الزمان .. في تغطيتها لوجهها .. وسترها لزينتها .. تتستر حتي لا يراها الرجال .. هل تدرين من هي هذه المرأة التي أمرت بالتستر .. إنها عائشة أم المؤمنين .. وفاطمة بنتَ رسول اللَّه 🏿 .. وأسماء بنت أبي بكر .. وغيرهن من الصالحات التقيات .. وهلَ تُدرين يسترن زينتهنِ عن من .. عن أبي بكِر ٍ.. وعمر .. وعثمان .. وعلي ..ً وغيرهُمْ مَن الصِّحاَّبة .. أَزكَى رجال الأَمة .. وأَعَفُهمَ وأَطُّهرُهُم .. ومع ذلك أمرت النساء بالتستر مع صلاح ذلك المجتمع .. بل قد نهى الله أبا بكُر َ.. وعمَر .. وطلحة ..َ والزبير .. والصحابة جميعاً عن الاختلاط بالنساء .. فقال : □ وإذا سألتموهن متاعاً □ يعني إذا سألتم أزواج النبي وهن أطهر النساء .. □ فاسألوهن من وراء حجاب 🏿 .. لماذا ..؟؟ 🏾 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 🖟 ... فكيف الحال اليوم مع نسائنا .. ورجالنا .. وقد فسد الزمان ؟ ماذا نِقول لنساءِ جِرِيئات .. تحادث إحداهن البائع في السوق بكل طلاقة لسان .. وكأنه زوجُها أو أخوها .. بل قد تضاحكه وتمازحه .. ليخفض لها في السعر .. مع ليسها للنقاب الواسع .. وقد تزيد على ذلك الخلوة بالسائق .. وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما .. وكل هذه المعاصي هي تعلم أنها معاص .. لكنها مع ذلك تقدم عليها بنعم أعطاها الله لها .. فتعصي الله بنعمته ..ً وكأن ربها عاجز عن عذابها .. سبحان الله .. لو شاء الله لسلب منك هذه النعم التي تعصينه بها !! اذهبي إلى مستشفى النقاهة وانظري أحوال النساء التي فقدن العافية ..

اذهبي إلى هناك .. لترى فتيات في عمر الزهور ..

فالقابضات على الحمر بتسابقن إلى الطاعات .. وإن كانت يسيرة صغيرة .. لا يتحرك في الواحدة منهن إلا عيناها .. أما بقية جسدها فمشلول شلل كلِّي .. لو قطعت رجلاها ويداها بالسكاكين لما والأعظم من ذلك هو الحذر من المعاصي .. وعدم التساهل بها .. فقد قال تعالى عن قوم تساهلوا بالمعاصي وتصاغروها أحست بشيء .. نسأل الله لهن الشفاء والعافية .. والأجر العظيم .. كل واحدة منهن .. تتمني لو تتحكم ولو .. بإخراج البول والغائط .. : 🏾 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 🖟 .. وأخبَر النبيِّ 🏿 كما في الصحيحين .. أنه رأى امرأة تعذب في النار .. بلٍ لا تدري إحداهن أنه قد خرج منها بول أو غائط إلى إذاً شمت الرائحة .. يُلْبَسْنَ حفائظ على عوراتهن كالأطفال .. فما الذي ادخلها إلى النار ؟ هل سجدت لصنم ..؟ هل قتلت نبياً ؟ .. هل سرقت أموال الناس .. ؟ كلا وتبقى الحفائظ على بعضهن ثلاثة أيام وأربعة ... . ِ دخلت امرأة النار في هرة .. سجنتها .. فلا هي أطعمتُها .. ولا هي أرسلتها قد كانت مثلك .. تأكل وتشرب .. وتضحك وتلعب .. وتتمشى في الأسواق. . تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً .. قال ْ ا فلقد رأيتها في النَّارِ وفجأة .. ودون سابق تحذير .. أصيبت بحادث سيارة .. أو جلطةٌ في القلب أو والهرة تخدشها .. وروي البخاري .. أنه قيل للنبي 🏿 : 🛮 والنتيجة .. صارت حية في صورة ميتة .. عشر سنين .. وعشرين سنة .. وثلاثين ... يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار .. **ا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله** وتفعل .. وتصدق .. لكنها .. تؤذي جيرانها بلسانها ؟ فَقال رسولَ الله ◘ : لا خير فيها .. هي من أهل النار ... يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون \* قل أرأيتكم إن أتاكم قالوا : وفلانة تصلي المكتوبة .. وتصدق بأثوار - يعني بأجزاء يسيرة من عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 🏿 .. الطعام - ولا تؤذي أحداً .. ولا يعني أن كل من أصابها مرض فإن ذلك يكون عقوبةً وجزاء ... فقال رسول الله □ : هي من أهل الجنة ... كلا .. ولكن .. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون .. الحرب !! في ميدان السباق ..!! المؤمنات .. يتسابقن إلى الأعمال الصالحات .. صغيرها وكبيرها .. ولهن في هل تعلمین ؟؟ أن الحرب الموجهة إليك حرب ضروس يريدون منها استعبادك .. وهتك عرضـك كل مِيدان سهم .. ولا تعلمين ما هو العمل الذي به تدخلين إلى الجنة .. .. باسم الحرية والمساواة .. فلعلّ شريطا توزعينه في مدرسة .. فما معنى الحرية التي يدعوا إليها المفسدون ؟ .. أو نصيحةً عابرة تتكلمين بها .. يكتب الله بها لك رضاه ومغفرته .. ولماذا لا يدعون إلى تحرير العمال المظلوميِّن .. والصحايا المنكوبين .. ولقد .. أخبر النبي 🏿 كما في الصحيحين : والأيتام المنبوذين .. ان امراة بغيا من بني إسرائيل كانت تمشي في صحراء .. لَماذاً يصرون عَلَى أن المرأة العفيفة .. التي تعيش في ظل وليها .. ولو مدَّ أحد إلعابثين يده إليها .. لما عادت إليه يده .. لماذا يصرون دائماً على أن هذه فرأت كلباً بجوار بئر يصعد عليه تارة .. ويطوف به تارة .. في يوم حار قد أدلع لسانه من العطش .. قد كاد يقتله العطش .. المراة تحتاج إلى تحرير .. فلما راته هذه البغي .. هل ًارتداء الْمَرأَةَ للعَبَّاءَة والحجاب لتجمى نفسها من النظرات المسعورة ،، بعدُّ التي طالما عصت ربها .. وأغوت غيرها .. ووقعت في الفواحش .. وأكلت عبودية تحتاج أن تحرر المرأة منها ..؟؟ المال الحرام .. لما رأت هذا الكلب .. نزعت خفها .. حذاءها .. هل تخصيصِ أماكنِ معينةٍ لعمل المرأة .. بعيدةٍ عن مخالطة الرجال .. هو وأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء .. وسقته .. عبودية وذلٌ للمرأة .. ؟ فغفر الله لها بذلك .. الله أكبر .. غفر الله لها .. بماذا ..؟ هل َ تربيةً المرأة َلأولادها .. ورأفتها ببناتها .. وقرارها في بيتها .. هو عبودية هل كانت تقوم اللبل وتصوم النهار ؟! هل قتلت في سبيل الله ؟! كلا .. وإنما سُقت كلباً شربةً من ماء .. فغفر الله لها .. تحتاج إلى تحرير ..؟؟ ثم .. لماذا نجد أن أكثر من يتنابحون ويدعون إلى تحرير المرأة .. وتكشفها وروى مسلم عن عائشة 🏿 أنها أخبرت عن : لهُم .. ويزعمون أن حجابها قيد وغَلْ لَا بِدَّ أَن تَتَحَرَر مِنْهُ .. لَمَاذَا نَجَدَ أَن أَكْثَرَ امْرَأَة مسكينَة جَاءتها .. تحملُ ابنتين لها .. فقالت : يا أم المؤمنين .. والله ما هؤلاء هم ليسوا من العلماء .. ولا من المصلحين .. وإنما أكثرهم من الزناة .. دخل بطوننا طعام منذ ثلاثة أيام .. وشراب الخمور .. وأصحاب الشهوات المسعورة ؟؟ فيحثت عائشة في بيت النبي 🏿 فلم تجد إلا ثلاث تمرات .. فُلماًذا يدعوا هَؤلاء إلى تحرير المرأة ؟ فأعطتها الثلاث تمرات .. ففرحت المسكينة بها .. وأعطت كل واحدة من الصغيرتين تمرة .. ورفعت إلى فيها تمرة لتأكُّلها .. لماذا يستميتون لإخراج العفيفة من بيتها .. لماذا ؟؟ الجواب واضح .. فكانت البنتان لفرط الجوع .. أسرعَ إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها .. اشتهوا أن يروها متعرية راقصة فزينوا لِها الرقص .. فلما تعرَّت وتبذلت .. وأُصبَحَت تلهو وترقص في المسارح .. أرضوا شهواتهم منها .. ثم صاحوا بها فرفعتا أبديَهما تريدان التمرة التي بيد الأم .. فنظرت الأم إليهمًا .. ثم شقت التمرة الباقية بينهما .. وقالوا : قد حرّرناك .. واشتهوا أن يتمتعوا بها متى شاءوا .. فزينوا لها مصاحبة الرجال .. قالت عائشة : فأعجبني حنانها .. فذكرت الذي صنعت لرسول الله 🏿 فقال : إن الله قد أوجب لها بها الَّجِنة .. أو أعتقها بها من النار .. ومخالطتهم .. حتى حوّلوها إلى حمام متنقل .. يستعملونه متى شاءوا .. على

فرشهم .. وفي حدائقهم .. وباراتهم .. وملاهيهم .. فلما تهتكت وتنجّست .. صاحوا بها وقالوا : قد حرّرناك .. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرّهن الثناء

واشتهوا أن يروها عارية على شاطئ البحر ي وساقيةً للخمر .. وخادمةً في طائرة .. وصديقة فاجرة .. فزينوا لها ذلك كلّه وأغروها بفعله .. فلما ولغت في مستنقع الفحور .. تضاحكوا بينهم وقالوا : هذه امرأة متحرر

فلما ولغت في مستنقع الفجور .. تضاحكوا بينهم وقالوا : هذه امرأة متحررة .. فمِن ماذا حرّروها ؟

عجباً .. هل كانتُ في سجن وخرجت منه إلى الحرية ؟ هل الحرية في تقصير الثياب .. ونزع الحجاب ..

أم الحربة في التسكع في الأسواق .. ومضاحعة الرفاق ..

هل الحرية في مكالمة شاب فاجر .. أو الخلوة بذئب عادر ..

أليّس الحَّرية الحقيقية .. والسيادة النقَّية .. هَيْ أَنْ تكونيَّ عفيفة مستترة .. أبوك يرأف عليك .. وزوجك يحسن إليك ..

.بوق يرب حيث .. وروجت يحسن إيت .. وأخوك يحرسك بين يديك .. وولدك ينطرح على قدميك .. وهذه هي الكرامة العظيمة التي أرادها الله تعالى لك ..

سفيرة النساء ..!!

والمجتمع قسمان .. داخلي وخارجي .. فالرجل يقوم على القسم الخارجي فيعمل ويكتسب .. ويبني البيت .. ويعالج المريض .. ويطعم الجائع .. ويقود السيارة .. ويبيع ويشتري ..

والمرأة تربي الأولاد .. وتقوم على حاجة البيت .. ولا يصح الخلط بينهما .. بل كل فيما يخمو

ألا تري إلى ما أخرجه البيهقي في الشعب : أن أسماء بنت يزيد أتت النبي J .. وهو بين أصحابه فقالت : بأبي أنت وأمي .. إني وافدة النساء إليك .. واعلم -نفسي لك الفداء - أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب .. سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع .. إلا وهي على مثل رأيي ..

إن الله بُعثك بالَّحقُ إلى الرجال والنُساء .. فآمنا بكُ .. وبإلاهك الذي أرسلك .. وإنا معشر النساء محصورات مقصورات .. قواعد بيوتكم .. ومقضى شهواتكم .. وحاملات أولادكم ..

وإنكَم معاشر الرجال .. فضلتم علينا بالجمعة والجماعات .. وعيادة المرضى .. وشهود الجنائز .. والحج بعد الحج .. وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله .. وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً .. حفظنا أموالكم .. وغزلنا أثوابكم .. وربينا أولادكم ..

فَما نشاركُكم في الأجر يا رسول الله ؟

فالتفت النبي ل إلى أُصحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أُحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟

قالوا : لا ..

فالتَّفت [ اليها ثم قال لها : انصرفي أيتها المرأة .. وأعلمي من خلفك من النساء .. أن حسن تبعل إحداكن لزوجها .. وطلبها مرضاته .. واتباعها موافقته .. تعدل ذلك كله ..

فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر .. فرحاً واستبشاراً ..

نعم كُلُّ في مجالَه .. الْمرأة مملكتها بيتها .. فهي فيه ملكة .. وزوجها ملك .. وأبناؤهم الرعية ..

وَلكن َقد تخرَق هذه القاعدة .. عند الحاجة ..

بطولات .. أم عمارة ..

في طبقات ابن سعد .. أن أم عمارة Z خرجت مع جيش المسلمين إلى معركة أحد .. تسقي الماء وتداوي الجرحى .. لكنها لما اشتد القتال .. وفرت جموع من المسلمين ..

فنظرت أم عمارة .. فرأت المسلمين يفرون .. والكفار يصولون ويجولون .. وما ثبت إلا رسول الله ل يضارب بسيفه .. وليس حوله إلا عشرة من أصحابه .. فسلت سيفاً .. ثم أقبلت تشتد حتى وقفت بين يدي النبي ل .. تذب عنه .. والناس يمرون به منهزمين .. وهي ليس معها ترس تدفع عن نفسها ضرب السيوف ..

فمر رَجل معه ترس .. فقال له J : ألق ترسك إلى من يقاتل .. فألقى الرجل ترسه .. فأخذته أم عمارة فجعلت تترس به عن رسول الله J .. ووقفت على قدميها تقاتل ..

وفي هذه الأثناء .. أقبل فارس من الكفار .. إلى ولدها بين يديها .. فضربه على كتفه الأيسر .. فكادت يده أن تسقط من أصلها .. وجعل الدم ينزف .. فالتفت إليه النبي J فرأى الدماء تجري على ثيابه .. فصاح به وقال : اعصب حرحك ..

َ فَأُخرِجِتَ أَم عَمارة .. خرقاً قد أعدتها للجرحى .. فربطت جرح ولدها .. والنبي ل ينظر إليهما .. فلما أحكمت جرحه .. ضربت كتفه وقالت : انهض بُنيَّ فضارب القوم ..

تصوم ... فعجب النبي ل من صبرها وأخذ يقول : ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة .. وفجأة أقبل عليها الرجل الذي ضرب ابنها .. فقال ل : هذا ضارب ابنك يا أم عمارة ..

عدره .. فاعترضت له فضربت ساقه فبرك على الأرض وهو ينتفض .. فأقبلت تضربه بالسيف حتى مات ..

فقال J : الحمد لله الذي أظفرك .. وأقر عينك من عدوك .. وأراك ثأرك بعينك

ثم أقبل عليها أحد الكفار فضربها على عاتقها ضربة غرت في جسدها .. والنبي ل .. يضارب القوم ويلتفت إليها .. فلما رأى جرحها .. صاح بولدها قال : أمك .. أمك .. اعصب جرحها .. بارك الله عليكم من أهل البيت .. مقام أمك خير من مقام فلان وفلان .. رحمكم الله أهل البيت .. ومقام زوج أمك خير من مقام فلان وفلان .. رحمكم الله أهل البيت ..

فالتفتت إليه أم عمارة وقالت وهي تصارع ألمها :

ادع الله أَن نرافُقك في الجنة .. فقال : اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة .. قالت أم عمارة : فما أبالي ما أصابني من الدنيا ..

فكان ل يُقول بعدها : عن يُوم أحد : ما التّفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أرى أم عمارة تقاتل دوني ..

نعم ُجرحت أَم عُمارة بأحد اثني عشر جرحاً .. وشهدت بعدها قتال مسيلمة الكذاب .. فجرحت أحد عشر جرحا .. وقطعت بدها ..

فرضي الله عنها .. تعلم أن الأصل بقاَؤها في بيتها ترعى أولادها .. ولكن لما احتاج إليها الدين نصرته بجسدها كما نصرته بمالها ..

وكذلك الرجل .. الأصل أنه يكدح خارج البيت ويرتاح داخله .. ولكن قد تخرق هذه القاعدة .. فهذا رسول الله [ أحياناً .. كان يخصف نعله .. ويفلي ثوبه .. ويكون في حاجة أهله ..

ما أغلاك عندنا !!

نعم .. لأنك عندنا غالية .. خقيأ الله أياك أيا

فقد أوصى الله بك أباك وأمك :

فقال اً فيما رواه مسلم : ( من عال جاريتين حتى تبلغا .. جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ) ..

رَوْرِهِ ... وَأُوصَى بِكُ أُولَادِك فَقال ا كما في الصحيحين .. للرجل الذي سأله فقال : من أُحق الناس بحسن صحابتي ؟

قالٍ : أمك ً.. ثم أمك .. ثم أمك .. ثم أبوك ..

بل أَوصى النبي المرأة روجها .. وُذمَّ من غاضب زوجته أو أساء إليها .. فعند مسلم والترمذي ..

أن النبي ۚ ۚ قَامَ في حجة الوداع .. فإذا بين يديه مائةُ ألف حاج .. فيهم الأسود والأبيض .. والكبير والصغير .. والغني والفقير ..

صاح 🏻 بهؤلاء جميعاً وقال لهم : ألا المحاد المحاد أ

ألا واستوصوا بالنساء خيراً .. ألا واستوصوا بالنساء خيراً ..

وروی ابو داود وغیره ..

أَنَّهُ فَي يَوْم مَن الْأَيْامَ أَطاف بأَزواج رسول الله ا نساء كثير يشتكين أزواجهن ..فلما علم النبي ا بذلك .. قام .. وقال للناس :

لقد طاف بآل محمد 🏾 نساء كثير يشتكين أزواجهن .. ليس أولائك بخياركم .. وصحّ عند ابن ماجة والترمذي أن النِبي 🗈 قال :

( خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) ..

مسك .. وعنبر ..

قد يدقق الرجل على امرأته .. فيأمرها أو ينهاها .. وهو إنما يريد نجاتها .. وانظري إلى عمر بن الخطاب Z .. وقد جيئ إليه بمسك وعنبر من مصر .. ليبيعه ويجعل ثمنه في بيت مال المسلمين .. فقال Z : وددت أني وجدت امرأة جيدة الوزن .. تكسر هذا الطيب وتبيعه وتجعل المال في بيت مال المسلمين .. فقالت أمرأته : أنا أفعل ذلك يا أمير المؤمنين ..

قإل : فافعلي ..ٍ

فأخذت النساء تأتيها .. وتكسر العنبر بيدها وتزن لهن وتبيع .. فكانت إذا التصق بيدها شيء من الطيب مسحته بخمارها ..

فلما أقبل عمر في الليل .. ناولته المال .. فلما دنا منها .ز شم فيها طيباً .. فقال : أشتريتٍ من الطيب .؟ قالت : لا .. قال : فمن أين هذه الريح ؟ قالت :

كان يبقى في أصابعي فأمسحه بخماري ..

فقال : سبحان الله .. النساء يشترين بأموالهن .. وأنت تتطيبين من مال المسلمين .. ثم جبذ خمارها من على رأسها .. وقام إلى قربة معلقة في السقف .. فصب منها على الخمار .. وأخذ يغسله ويعصره ويشمه .. فإذا أثر الطيب باق فيه .. فكشف البساط .. ثم جعل على التراب ماءً وأخذ يفرك الخمار على الطين .. حتى ذهبت الرائحة .. فغسله ثم ألقاه إليها .. خوفاً عليها من دقيق الحساب ٍ.. وأليم العذاب .. والله يقول : ( يا أيها الذين

حوفا عليها من دفيق الحساب .. واليم العداب .. والله يقول : ( يا ايها الدير آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ..

من أجلك نسحق الجماجم !!

بلغ من إكرام الدين للمرأة .. أنها كانت تقوم الحروب .. وتسحق الجماجم .. وتتطاير الرؤوس .. لأجل عرض امرأة واحدة .. ذكر أصحاب السير :

أن اليهود كانوا يُسَاكنون المسلمين في المدينة ..

وكان يُغيَظهم ُنزولُ الأُمرِ بالحجاب ۗ.. وتسترُ المسلمات .. ويحاولون أن يزرعوا الفسادِ والتكشف في صفوف المسلمات .. فما استطاعوا ..

وفي أحد الأيام جاءت امرأة مسلمة إلى سوق يهود بني قينقاع ..

وكانت عفيفة متسترة .. فجلست إلى صائغ هناك منهم ..

فَاغتاظ اليَهود من تسترها وعفتها .. وودوا لو يتلذذون بالنظر إلى وجهها .. أو لمسِها والعبثِ بها .. كما كانوا يفعلون ذلك قبل إكرامها بالإسلام .. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها .. ويغرونها لتنزع حجابها .. فأبت .. وتمنعت .. فغافلها الصائغ وهي جالسة .. وأخذ طرف ثوبها من الأسفل .. وربطه إلى طرف خمارها المتدلى على ظهرها ..

فلمًا قامتً.. ارتفع ثُوبها من وُرَائها .. وانكشفت سوأتها .. فضحك اليهود منها..

فصاحت المسلمة العفيفة .. وودت لو قتلوها ولم يكشفوا عورتها .. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين .. سلَّ سيفه .. ووثب على الصائغ فقتله ..فشد اليهود على المسلم فقتلوه ..

فلما علم اَلنَبي ا بذلك .. وأن اليهَود قد نقضوا العــهد وتعرضـوا للمسـلمات .. حاصرهم .. حتى استسلموا ونزلوا على حكمه ..

فلما أراد النبي ◘ أن ينكل بهم .. ويثأر لعرض المسلمة العفيفة .. قام إليه جندي من جند الشيطان ..

الذينُ لَا يَهِمهُم عَرَضَ المسلَّماتُ .. ولا صيانة المكرمات ..

وإنماً هِم أُحدُهم متعة بطنه وفرجه بِ.

قَام رأسُ المنافَقِين .. عبد الَّله بن أبي ابن سلولِ ..

فقال ً: يا محمد أحسن في موالي اليهود وكانوا أنصاره في الجاهلية ..

فاعرض عنه النبي 🏿 .. واہی ..

إذ كيفٌ يطلب العفو عن أقـوام يريـدون أن تشـيع الفاحشة في الـذين آمنـوا ..فقام المنافق مرة أخرى .. وقال :

يا محمد أحسن إليهُم .. فَـأعرض عنه النـبي [ .. صـيانة لعـرض المسـلمات .. وغيرة على العفيفات ..

فَغَشَب ذلكَ المناْفق .. وأدخل يـده في جيب درع النـبي 🏿 .. وجـرَّه وهو يـردد : أحسن إلى مواليّ .. أحسن إلى مواليّ ..

فغضب النبي 🏿 والتفت إليه وصاح به وقال : أرسلني ..

فأبى المنافق .. وأخذ يناشد النبي 』العدول عن قتلهم .. فالتفت إليه النبي 』وقال: هم لك ..

ثم عدل عن قتلهم .. لُكنه □ أُخرجهم من المدينة .. وطرَّدهم من ديارهم .. حتى على النعش ..!!

ذِكر ابن عبد البر في الاستيعاب ..

أن ُفاطُّمة بنت رِّسوّل الله اْ .. كانت دائمة الستر والعفاف ..

فلما حضرها الموت ..

فكرت في حالها وقد وضعت جثتها على النعش .. وألقي عليها الكساء .. فالتفتت إلى أسماء بنت عميس ..

وقالت يا أسماء : إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء ..

والشيطان طالما استعمل بعض النساء لتحقيق الفساد في الأرض .. فدعت أسماء بجريدة نخل رطبة فحنتها .. حتى صارت مقوّسة كالقبة .. ثم طرحت عليها ثوباً .. فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله .. تُعرف بها المرأة وَمن استغواها الشيطان .. فأطَّاعته وقدمت شَّهوات نفسها .. وتتبعت الموضات .. في اللباس .. والعباءة .. والنمص .. والوشم .. والأغاني .. من الرجل ..فلما توفيت فاطمة .. جعل لها مثل هودج العروس .. هذا حرص فاطمة على الستر وهي جثة هامدة .. فكيف لما كَانَت حية ؟! والأفلام .. والمجلات .. وصارت هذه الشهوات أغلى عندها من اتباع شريعة ريها .. ستحان الله !! أبن أولَّئك الفتيات المسلمات .. اللاتي نعلم أنهن يحببن الله ورسوله .. فهي عاصية .. وما خلقت النار إلا لتأديب العصاة .. أخرج مسلم عن حديث أبي هريرة 🏿 قال : كنا عند النبي 🖟 يوماً ... وقلوبهن تشتاق إلى الجنة .. ولكن مع ذلك : تـذهِب إحـداهن إلى المشـغل النسـائي فتكشف عورتها طائعة مختـارة لتقـوم فسمعنا وجبة .. فقال النبي □ : أتدرون ما هذا ؟ امرأة أخرى بإزالة الشعر من أجزاء جسَّدها .. وقد قـاًلُ 🏿 فيما رواه الَّترمـذيُّ : ْ فقلنا : الله و رسوله أعلم .. قال : هذا حجّر أُرسُل في جهنم منذ سبعين خريفاً .. فالآن انتهي إلى قعرها ( ما من امرأة تضع ثيابها .. في غـير بيت زوجها .. إلا هتكت السـتر بينها وبيّن والنبي 🏾 قد قال فيما صح عند البيهقي : ( شر نسائكم المتبرجــات المتخيلات ، □ خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً \* يوم تقلب وجوههم في النار وَهن المنافقــات ، لا يــدَخل الجنة منهن إلا مثّل الغــراب الأعّصم ) .. بل ّ.. أين يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 🏿 ... الفتيات المسلمات اللاتي نؤمل فيهن أن ينصـرن الإسـلام .. ويبـذلن أنفسـهن ً هذا حال من عصت ربها .. وأهملت أخرتها .. حتى خفت موازينها .. وتبرأ منها أبوها وأمها .. وارواحهن خدمة لهذا الدين .. فَنفَاَّجأُ بإُحداهن قد لبست العباءة المطرّزة .. أو الكعب العالي .. ثم ذهبت إلى ولم تنفعها صديقاتها .. ولا أساورها ومجلاتها .. وَأَهْلَ النارِ .. هم في النارَ لا ينامون ولا يموتون .. سوق .. او حديقة .. أو تُلْبِس إُحـداهن البنطـال .. وتقـول : لا يـراني إلا إخـوتي .. أو أنا ألبسه بين يمشون على النار .. ويجلسون على النار .. ويشربون من صديد أهل النار .. ويأكلون من زقوم النار .. النساء .. وكل هذا لا يجوز .. كما أفتي بذلك العلماء .. بل قد تزيد بعض النساء بأن لا تكتفي بعمل المعصية بل تجرّ غيرها من فرشهم نار .. ولحفهم نار .. وثيابهم ونار .. وتغشي وجوههم النار .. الفتيات إليها .. فتنشر الصور المحرَّمة .. أو أرقام الهواتف المشبوهة ّ.. أو قد ربطوا بسلاسل بأيدي الخزنة أطرافها .. المجلات المليئة بالعهر والفساد .. يجرونهم بها في النار .. فيسيل صديدهم .. ويرتفع صراخهم .. والله تعالى يقول : ا أَ إِنَ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم وبلقي الجرب على جلودهم .. فيحكُّون جلودهم .. حتى تبدو العظام .. ولو أن رجلاً أدخل النار .. ثم أخرج منها إلى الأرض .. عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 🏿 .. لمات أهل الأرض من نتن ريحه .. وتشوّه خلقه .. مسكينة ..!! إن تساهل المـرأة بالتكشف والسـفور .. يـؤدي إلى فسـاد حياتها .. وأن تكـون عجوز بني إسرائيل !! قال أبو موسى قال : احقر عند الناس من كل احد .. أتي النبِّي ا أعرابياً فأكرمه .. فقال له ا : " ائتنا " .. سألت عـدداً من الشياب .. ممن يتتبعـون الفتيـات في الأسـواق وعند بوابـات فأتاه .. فقال له رسول الله 🏿 :" سل حاجتك المدارس .. كيف تنظرون إلى الفتـاة الـتي تسـتحيب لكم فقـالوا لي حميعـا -والله - : إننا نحتقرها ونلعب بها وبعقلها .. فـإذا شـبعنا منها ركلناها بأرجلنا .. قال : ناقة نركبها .. وأعنز يحلبها أهلي .. فقال □ : أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل ؟ بل قال لي أحدهم : والله يا شيخ إني إذا ذهبت إلى السوق ورأيت فتاة عفيفة قالوا : يا رسول الله ! وما عجوز بني إسرائيل ؟! قد جمعت على نفسها ثيابها ِفإنها تكـبر في عيـني .. ولا أجـرؤ على الاقـتراب قال :" إنَّ موسى ـ عليه السلام ـ لما سارَ ببني إسرائيل من مصر .. صَلُّوا منها .. بل والله لو رأيت أحدا يقترب منها لتشاجرت معه .. بل انظري إلى ما يحدث في البلاد التي يزعمون أن فيها حرّية .. فقال : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إنَّ يوسفَ ـ عليه السلام ـ لمّا حضره فقد بلغت المرأة من التكشف والسـفور .. بل التفسخ والانحطـاط .. ما نـدمت الموتُ ٍ.. أخذ علينا موثقاً من الله .. أن لا نخرجَ من مصر حُتَّى ننقلَ عَظامَه علىه .. يغتصب يوميــاً في أمريكا ألــفُ وتسـعمائة فتــاة .. عشــرون في المائة منهن معنا ـ ای بدنه بعد موته -قال : فمن يعلمُ موضع قبره ؟ ىغتصىن من قىل آبائهن ..!! قال : عجوَّز من بنيِّ إسرائيل .. فبعث إليها .. فقال : دلَّيني على قبر ويقتل سنوباً في أمريكا مليون طفل ما بين إجهاض متعمد أو قتل فور الولادة يوسفَ .. قالت : حتى تعطيني حُكمي .. قال : وما حكمكِ ؟ قالت : أَكُونُ معك !! وبلغت نسبة الطلاق في أمريكا ستين فِي المائة من عدد الزيجـات ..ً!! وَفي بريطَانيا مائة وسبعون شابة تحمل سفاحاً كُلِّ أسبوع !! في الحنة ..

وانواع الجرائم ..

إنه ليطرح على جسد المرأة الثوب فيصف حجم أعضائها لكل من رأي .. فَقَالَتَ أُسَّمَاءَ : يا بنت رسُولَ اللَّه .. أنا أُريكُ شَيئًا رأيتُه بأرضَ الْحبُشة ..

قالت : ماذا رايت ..

كم من امرأة هناك والله تتمني ما أنتٍ عليه من تستر وعفاف ..

بلٍ إن النساء لما تكشفت هناك .. انتشرت الفواحش .. وكثرت السرقات

ثِم انصرفت.. وعادت ِبعد إِيام فبعتها وسامحتها.. فأخذت تتردد عليَّ.. وأنا أتبسط معها فعلمت أني أعشقها.. فلما بلغ الأمر مني مبلغه،، قلتُ للعجوز التي معها : قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها ؟ فقالت : هذه زوجة فلان القائد.. ولو علم بنا.. قتلنا نحن الثلاثة.. فما زلت بها.. حتى طلبت منى خمسين ديناراً.. وتجيء بها إليَّ في بيتي.. فاجتهدت حتى جمعت خمسين ديناراً.. وأعطيتها إياها.. اللبلة الأولى .. وانتظرتها تلك الليلة في الدار.. فلما جاءت إليَّ أكلنا وشربنا.. فلما مضى بعض الليل.. قلت في نفسي : أما تستحي من الله !! وأنت غريب.. وبين يدي الله.. وتعصى الله مع نصرانية !! فَرِفَعت بُصرِي إِلَى السَّماء وقلَّت : الَّلهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية.. حياءً منك وخوفاً من عقابك.. ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر.. فلما رأت ذلك قامت وهي غضبي وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. فلما كان الضحي.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبي.. ووالله لكأن وجهها القمر.. فلما رأيتها.. قلت في نفسي : ومن أنت حتى تعفُّ عن هذا الجمال..؟ أنت أبو بكر.. أو عمر.. أم أنت الجنيد العابد.. أو الحسن الزاهد.. وبقيت تحسّر عليها.. فلما جاوزتني.. لحقت بالعجوز.. وقلت لها : ارجعي بها.. فقالت : وحق المسيح.. ما تأتيك إلا بمائة دينار.. قلت : نعم.. فاحتهدت حتى جمعتها.. وأعطبتها اباها.. اللبلة الثانية .. فلما كان الليل.. وانتظرتها في الدار ، جاءت.. فكأنها القمر أقبل عليَّ.. فلما جلست.. حضرتي الخوف من الله.. وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة.. فتركتها خوفا من الله.. وفِّي الصِّباحِ.. مضيت إلى دكاني.. وقلبي مشغول بها.. فلما كان الضجي.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبي.. فلما رایتها.. لمْتُ نفسی علی ترکها.. وبقيت أتحسّر عليها.. فسألت العجوز.. فقالت : ما تفرح بها.. إلا بخمسمائة دينار.. أو تموت كمداً.. قلت : نعم.، وعَزَّمتُ علَى بيع دكاني.، وبضاعتُي.. وأعطيها الخمسمائة دينار.. فبينما أنا كَذلكَ.. إذ منادي النصاري ينادي في السوق.. يقول : يا معاشر المسلمين إن الَّهدنة الِتِّي بيننا ْوبينْكم.. قُدَّ انقضتَ.. وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين اسبوعا.. فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي الحسرة ما فيه.. ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري.. عَسى أنّ يذهب ما بقلبي من حب تلك ما فيه.. فمضي لي على ذلك ثلاثُ سنين.. ثم جرت وقعة حطين.. واستعاد المسلمون بلاد الساحل.. وطلب مني جارية للملك الناصر.. وكان عَندي جارية حسناء.. فاشتروها مني ىمائة دىنار.. فسلموني تسعين ديناراً.. وبقيت لي عشرة دنانير.. فقال الملك :

فإنطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ما .. فقالت : أنضبوا هذا الماء .. فأيضبوه .. فقالت : احفروا .. فحفروا .. فاستخرجوا عظامَ يُوسف .. فلما اقلوه إلى الأرض .. فإذا الطريقُ مثل ضوء النهار .. ( الحديث في السلسة الصحيحة ـ للألباني (313) وصحيح موارد الظمآن ( .. (2064) (2/452 أرأيت الفرق الواسع .. والبون الشاسع بين من يريد أعنزاً يحلبها .. وناقة ىركىھا .. وبين من تريد مرافقة الرسول في الجنة ؟! إنها الهمة العالبة ، وفقط ! فِأجيبيني .. ولا تلتفتَي إلى غيرك .. فإنمِا أخاطبك أنت دون سواك ..ما هي أمنياتك ؟ وما أحلامك وطموحاتك ؟ إلى أين تريدين الوصوِّلُ ؟ هل تحملين الهم الكبير .. الهمّ الكبير ..!! لا تعيشي لنفسك فقط .. بل احملَي هم الدين .. لا يكن همك لباس وحذاء .. وتسريحةُ شعر .. وإنما الهم الأكبر كيف تخدمين هذا الدين .. إذا رأيت عاصية فكيّف تنصّحينها .. كوني مباركة أينما كانت .. تُفيدين النساء في مجالسهن .. تِوزِعينَ عليهن الأُشرِطة الْناَّفعة .. تنصحين هذه .. وتتوددين إلى تلك.. فأنت احسن الناس قولاً .. 〗 ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين〗 وأنت نحسبك من الصالحات .. اللاتي تغض إحداهن بصرها عن النظر إلى الرحال .. بل وتغض بصرها عن النظر إلى من قد تُفتن بها من النساء .. ومن تساهلت بالنظر الحرام .. والخَلوة المحَرمة .. جَرّها ذلك إلى كبيرة الزنا .. أو السحاق عياذاً بالله .. 🏾 ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 🖟 ... وعند البخاري أن النبي 』 رأى رجالاً ونساءً عراة في مكان ضيق مثل التنور .. أسفله واسع وأعلاه ضيق .. وهم يصيحون ويصرخون .. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم .. فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره ..قال ا : فُقلت : من ھۇلاء يا چىرىل ؟ قال : هؤلاء الزناة والِزواني .. فهذا عذابهم إلى يوم القيامة .. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .. نسأل الله العفو والعاَّفية . ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .. ذكر الدمشقي في كتابه " مطالع البدور ".. عن أمِيرِ القاهرة في وقته شجاع الدينَ الشِّـرَزي.. قال : بينما أنا عند رجل بالصعيد.. وهو شيخ كبير شديد السمرة.. إذ حضر أولاد له بيض حسان.. فسألناه عنهم.. فقال : هؤلاء أمهم إفرنجية.. ولي معها قصة.. فسألناه عنما.. فقال : ذهبت إلى الشام وأنا شاب.. أثناء احتلال الصليبيين له.. واستأجرت دكاناً أبيع فيه الكُتان.. فبينُماً أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفّرنجية زُوجة أُحَد قادة الصليبيين.. فرأيت من جمالها ما سحرني.. فيعتها وسامحتها في السعر..

فكره أن يعطيها ذلك .. فأوحى اللهُ إليه أن أعطها حكمَها ..

امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج.. فليختر منهن كنت في قاربي.. أنتظر الركاب.. فجاءتني امرأة مع طف واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له.. الحائزة ..

> فلما فتحوا لي الدار.. رأيت صاحبتي الافرنجية.. فأخذتها.. فلما مضيت إلى بيتي.. قلت لها : تعرفيني ؟! قالت : لا..

قلت : أنا صائحك التاجر.. الذي أخذت مني مائة وخمسين ديناراً.. وقلت لي : لا تفرح بي إلا بخمسمائة دينار.. هاأنا أخذتك مِلكاً بعشرة دنانير..

فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله..

فأسلمت وحسن إسلامها.. فتزوجتها..

فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق.. فلما فتحناه.. فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها.. في الأولى الخمسون ديناراً.. وفي الأخرى المائة دينار .. ولباسها الذي كنت أراها فيه.. وهي أم هؤلاء الأولاد.. وهي التي طبخت لكم العشاء.. نعم.. ومن ترك شيئاً لله.. عوّضه الله خيراً منه..

والعُبد َقد يختَفي من الناس..َ ولكن أنى له أن يختفي من الله.. وهو معه.. غريقان في النهر !!

والمرأة العفيفة.. لا تهتك سترهاً.. ولا تدنس عُرضها.. وإن كان في ذلك فقدان حياتها..

ذكر الخطابُ في كتابه " عدالة السماء " :

أنه كان ببغداد قبل قرابة الأربعين سنة.. رجل يعمل جزاراً يبيع اللحم.. وكان يذهب قبل الفجر إلى دكانه.. فيذبح الغنم.. ثم يرجع إلى بيته.. وبعد طلوع الشمس يفتح المحل ليبيع اللحم..

وفي أحد الليّالي بعدما ذبّح الغنمّ.. رجع في ظلمة الليل إلى بيته.. وثيابه ملطخة بالدم.. وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة.. فتوجه إليها بسرعة.. وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن عدة طعنات.. ودماؤه تسيل.. والسكين مغروسة في جسده..

فانتزع السكين.. وأخذ يحاول حمل الرجل ومساعدته.. والدماء تنزف على ثبانه..

لكن الرجل مات بين يديه..

فاجّتمع النّاس.. فَلَمّا رأوا السكين في يده.. والدماء على ثيابه.. والرجل فزع خائف..

اتهموه بقتل الرجل.. ثم حكم عليه بالقتل..

فلَما أَحمِر إلى ساحة القصاص.. وأيقن بالموت...

صاح بالناس.. وقال :

أيهاً الناس أنا وَالله ما قتلت هذا الرجل.. لكني قتلت نفساً أخرى.. منذ عشرين سنة.. والآن يقام عليَّ القصاص..

ثم قال :

قبٰل عَشرين سنة كنت شاباً فتياً.. أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر..

وفي أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها.. ونقلتهما..

ثُم جَاءتا في اليوم التاّلي.. وركبتا في قاربي..

ومع الأيام.. بدأ قلبي بتعلق بتلك الفتاة.. وهي كذلك تعلقت بي..

خطبتها من ابيها لكنه ابى ان بزوجني لفقري.. ثم انقطعت عنى يعدها.. فلم أعد أراها ولا أمها..

وبقى قلبى معلقاً بتلك الفتاة.. وبعد سنتين أو ثلاث..

كنت في قاربي.. أنتظر الركاب.. فجاءتني امرأة مع طفلها.. وطلبت نقلها إلى الضفة الأخرى.. فلما ركبت.. وتوسطنا النهر.. نظرت إليها.. فإذا هي صاحبتي الأولى .. التي فرق أبوها بيننا.. ففرحت بلقياها.. وبدأت أذكرها بسابق عهدنا.. والحب والغرام.. لكنها تكلمت بأدب.. وأخبرتني أنها قد تزوجت وهذا ولدها..

فزين لي الشيطان الُوقوع بها.. فاقتربتُ منها.ً. فصاًحت بي.. وذكرتني بالله.. لكني لم ألتفت إليها.. فبدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع.. وطفلها يصرخ بين يديها..

فُلَما رأيْت ذلك أخذت الطفل.. وقربته من الماء وقلت إن لم تمكنيني من نفسك.. غرقته.. فبكت وتوسلت.. لكنى لم التفت إليها..

وأخذت أغمس رأس الطفّل فإذا أشفى على الهلاك أخرجته.. وهي تنظر إليّ وتبكي.. وتتوسل.. لكنها لا تستجيب لي.. فغمست رأس الطفل في الماء.. وشددت عليه الخناق.. وهي تنظر.. وتغطي عينيها.. والطفل تضطرب بداه ورجلاه.. حتى خارت قواه.. وسكنت حركته.. فأخرجته فإذا هو ميت.. فألقيت حثته في الماء..

ثُم أقبلتُ عليها.. فدفعتني بكل قوتها.. وتقطعت من شدة البكاء.. فسحبتها بشعرها.. وقربتها من الماء.. وجعلت أغمس رأسها في الماء.. وأخرجه.. وهي تأبي عليَّ الفاحشة..

فَلماً تعبت يداي.. غمست رأسها في الماء.. فأخذت تنتفض حتى سكنت حركتها..

ومًاتتّ.. فألقيتها في الماء.. ثم رجعت..

وَلَم يكتشف أحد جريمتي.. وسبحان من يمهل ولا يهمل..

فَبكُى الناس لما سمَعوا ْقصتَه.. ثم قطّع رأسه.. ۚ ۚ وَلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ۚ...

فَتأمَلُوا في حَالَ هذه الفتاة العفيفة.. التي يقتل ولدها بين يديها.. وتموت هي.. ولا ترضي بهتك عرضها..

فهذا طُرف من أخبار أهلَ الْعفة..

بائع متجول .. عفیف ..

وِذكر ابنِ الجوِزي في البِمواعظ :

أن شاباً فقيراً كان بائعاً يتجول في الطرقـات.. فمـرّ ذات يـوم بـبيت..فـأطلت امرأة وسألته عن بضاعته فأخبرها.. فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة.. فلما دخل أغلقت الباب..

ثُم دُعته إلى الْفاحشة.. فصاح بها.. فقالت : والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت.. فيحضر الناس فأقول هذا الشاب.. اقتحم عليَّ داري.. فما ينتظـرك بعدها إلا القتل أو السحن..

فخوّفها بالله فلم تنزجر.. فلما رأى ذلك..

قال لها : أريد الخلاء..

فلما دخل الخلاء : أقبل على الصندوق الذي يُجمع فيه الغائط.. وجعل يأخذ منه ويلقي على ثيابه.. ويدِيه.. وجسده..

ثُم خرَج إليها.. فلما رَأَته صاحت.. وألقت عليه بضاعته.. وطردته من البيت.. فمضى.. يمشي في الطريق والصبيان.. يصيحون وراءه : مجنون.. مجنون.. حتى وصل بيتٍه.. فأزال عنه النجاسة.. واغتسل..

فلم يزل يُشمُّ منه رائحة المسك.. حتى مات..

وكلما كانت المرأة بربها أعرف .. كانت منه أخوف .. فَإِذا قارِفت ذنباً أو مُعَصِّية .. رجعت إلى ربها تأَنبة مفضية .. تخاف من ويلات الذنوب .. وتترك لذة عيشها .. في سبيل أن تلقي ربها وهو راض عنها .. فَيغفّر اللّه ذنبها..ويستر عيبها..وهو الذي يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه.. في الصحيحين : أن امرأة من الصحابيات .. كانت متزوجة في المدينة .. وسوس لها الشيطان يوماً .. وأغراه بَرجل فخلا بها عن أعين الناس .. وكان الشيطان ثالثَهما .. فلم يزل يزين كلأ منهما لصاحبه حتَّى زنَّا .. فلما فرغت من جرمها .. تخلي عنها الشيطان .. فبكت وحاسبت نفسها .. وضاقت حياتها .. وأحاطت بها خطيئتها .. حتى أحرق الذنب قليها .. فجاءت إلى طبيب القلوب إ.. ووقفت بين يديه .. ثم صاحت من حرّ ما تجد .. يا رسول الله .. زنيت .. فطهرني .. فَأُعُرِضَ عَنها .. فَجَاءت من شُفَّه الآخرَ .. فقالت : يا رسول الله .. زنيت .. فأعرض عنها لعلها أن ترجع فتتوب بينها وبين الله .. فخرجَتْ .. مَن عنْده .. والذَّنب يأكُّل فؤاْدهاً .. فلم تطق صبرا .. فلما جلس 🏻 في مجلسه من الغد فإذا بها تقبل عليه .. فتقول : يا رسول الله .. طهرني .. فأعرض عنها .. فصاحتِ من حر فؤادها .. قالت : يا رسول الله .. لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزاً .. والله إني لحبلي من الزنا ..

فالتفت إليها [ .. ثم قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي .. فخرجت من المسجد .. ومضت إلى بيتها .. تجر خطاها .. قد كبر همها .. وضعف جسدها .. ودمعت عينها ..

ذهبت تعد الساعات والأيام .. والآلام تلد الآلام .. فلما مضت تسعة أشهر ،، ضربها المخاض ،، فلم تزل تتلوي من الألم حتى

فُلما ولدت .. لم تنتظر نفاسها .. بل .. قامت من فراشها .. وحملت وليدها في خرقتها ..

> ثم مضت به إلى رسول الله 🏿 .. ثم وضعته بين يديه .. وقالت : هذا قد ولدته يا رسول الله .. فطهرني ..

فنظر النبي 🏾 إليها .. فإذا هي في تعبها ونصبها .. ونظر إلى وليدها فإذا هو صبی فی مهده .. پتلبط بین پدی أمه ..

فقال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه .. فذهبت .. وغابت سنتين كاملتين .. عاشتها مع فلذة كبدها .. يتقلب في حضنها ..

تغسل وجهه بدمعاتها .. وتودعه بنظراتها ..

فلما فطمته من الرضاع .. لفت عِليها ثيابها .. ثم خرجت بولدها من بيتها .. وناولته في يده كسرة خبز .. ثم أتت به يمشي معها .. حتى وقفت به بين يدي رسول الله [ ..

فقالت : هذا يا نبي الله .. قد فطمته .. وقد أكل الطعام .. فطهرني ..

فأين هذه العفة.. من فتيات اليوم.. تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية.. أو هديةً شيطانية.. وتنسَّاق وراء كلَّامُ معسُّولُ من فاسِّق.. أو تنجرٌ وراء شبهة مَن

دموع التائبات ..!!

ذِكر ابنِ قدامة في كتابه التوابين :

أن قوماً فساق .. أمروا امرأة ذات جمال أن تتعرض للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه ..وجعلوا لها إن فعلت ذلك الف درهم ..

فلبست أُحسن ما قُدرت عليه من الثياب .. وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه ..ثم تعرضت له حين خرج من مسجدة .. فنظر إليها .. فراعه أمرها فأقبلت عليه وهی سافرة ..

فَقالَ لها الَّربيع : كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك ؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين ؟

أم كيف بك لو قد ساء بك منكر ونكير ؟ فصرخت صرخة .. وبكت .. ثم تولت إلى بيتها ..

وتعبدت .. حتى ماتت .. وذكر العجلي في تاريخه :

أن امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة .. فقالت لزوجها : أترى يرى أحد هذا الوجه ولا يفتتن به ؟!

قال : نعم .. قالت : من ؟! قال : عبيد بن عمير العابد الزاهد في الحرم ..

قالت : أرأيت إن فتنته .. وأكشف وجهي عنده ..

قال : قد أذنت لك ..فاتته كالمستفتية فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام ..فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر ..

فقال لها : يا أمة الله .. غطي وجهك واتق الله ..

فقالت : إنى قد فتنت بك ..

فقال ؛ إنِّي سائلك عن شيء .. فإن أنت صدقت .. نظرت في أمرك .. قالت : لا تسألني عن شيء إلا صدقتك ..

قال : اخبريني .. لو أن ملَّك الموت أتاك يقبض روحك .. أكان يسرك أني

قضيت لك هذه الحاجة .. قالت : اللهم لا ..

قال : فلو أدخلت في قبرك فأجلست للمساءلة .. أكان يسرك أنى قضيت لك هذه الحاجة ؟.. قالت : اللهم لا ..

قالٍ : فلو أن الناس أعطواً كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك .. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟

قالت : اللهم لا ..

قال : فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا .. كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ..

قالت : اللهم لا .. قال : فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين .. كان يسرك إني قضيت لك هذه الحاجة ؟

قالت : اللهم لا .. قال : فلو وقفت بين يدى الله للمساءلة .. كان يسرك إني قِضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا ..قال : فاتقى الله يا أمة الله .. فقد انعم الله عليك واحسن إليك .. فرجعت إلى زوجها .. فقال :

ما صنعت ؟ قالت : أنت بطال .. ونحن بطالون .. الناس يتعبدون ويستعدون للآخرة .. وأنا وانت على هذا الحال ..

فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة .. حتى ماتت ..

طوبي لها ..!!

رابعاً : ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ .. ما كنا نؤمن به إيمان من يردعه خوفِ الإّخرة عن معاّصيهُ .. ( حَتَّى اتَانَا الْيَقِينُ ) .. قال الله : ( فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) .. نعم والله لو اجتمع الأنبياء عليهم السلام .. ومعهم الملائكة الكرام .. وشفعوا لكافر ليخرجوه من النار .. ما قبل الله منهم .. فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين .. لا أدري من أطيع ؟! في إحدى بلاد الفجور والسفور .. كانت هند فتاة صغيرة .. تذهب إلى مدرستها بلباس طویل ساتر .. وكلما رأتها المعلمة .. صاحت بها .. البسي قصيرا كزميلاتك .. وَفي أُحُد الأيام .. اشتد غصب المعلمة عليها .. فعادت الصغيرة إلى البيت باكية .. وقالت لأمها : المعلمة .. ستطردني من المدرسة بسبب ملابسي الطويلة .. الأم : ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي .. البنت : نعم .. ولكن المعلمة لا تريد .. الأم : المعلمة لا تريد.. والله يريد فمن تطيعين ؟ أتطعين الله الذي أُوجدكَ وصورك .. وأنعم عليك ؟ . أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا .. فقالت الفتاة : بل أطيع الله .. وفي اليوم التالي .. ذهَّبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة .. وعند ما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة .. عندها انفجرت الصغيرة باكية .. وقالت : والله لا أدري من أطيع ؟ أنت أم هو .. فصاحت المعلمة : ومن هو ؟ قالت الفتاة : الله .. أطيعك أنت فألبس ما تريدين واعصيه هو .. أم أطيعه وأعصيك .. عندها انفجرت المعلمة باكية .. تائبة .. وَهَي تَقُولَ ؛ بِلِّ أَطْيِعِيه .. بِل أَطْبِعِيه .. وأنت من تطيعين ؟ امرأة على باب المقبرة ..!! قالت : كنا منصرفين قبيل المغرب من زيارة عائلية .. أوقف زوجي سيارته أثناء الطريق عند مسجد ملاصق لسور المقبرة .. أظلم على الليل .. وأنا في السيارة وحدى .. أحسست ببدني يرتجف .. تخيلت أنها الزيارة الأخيرة .. وأني أودع الدنيا .. نظرت إلى المقيرة .. عشرات الأقارب .. و الأصدقاء .. كانوا معنا .. وهم اليوم تحت التراب .. آلاف الجنائز كل يوم .. تمضى إلى الدار الآخرة .. توضع تحت التراب .. يواجه كل واحد منهم مصيره وحده .. ويبكي أهلهم أياما ثم ينسونهم .. هاهنا .. نعم .. وراء هذه الأسوار : أغنياء وفقراء .. وصعاليك و أمراء .. وأقوياء وضعفاء .. وظلمه وأبرياء .. الكل يتوارون تحت التراب ويلاقي

وختاماً .. أيتها الجوهرة المكنونة ..

كل منهم ما قدم من خير أو شر .. يا إلهي !! ِ كيف لو أن قلبي سكت الآن فجأة ، وبدلاً من أن أعود إلى صغاري .. دفنت في حفرة مُظلمة .. لا أنيس ولا جليس .. ولا حبيب ولا قريب .. أنا وحدي والظلام .. والعذاب والسؤال والحساب ..؟ أما أهلي .. وأولادي وأحبابي .. نفضوا أيديهم من تراب قبري .. نسوني .. ولم يذكروني .. وصدق الله لما قال : ( وكلهم اتيه يوم القيامة فردا ) ...

فدفع النبي ۚ .. الصبي إلى رجل من المسلمين .. ثم أمر بها فحفر لها إلى لكنها .. غسلت وكفنت .. وقام 🏿 ليصلى عليها .. وهو يقول : لقد تابت توبة .. لو تابها سبعون من المدينة لقبل َمنَهم .. هل وجدت أفضل ماتت .. فطویی لها .. وقعت فی الزنی .. وهتکت ستر ریها .. وشهدت

لكنها لما ذهبت اللذات .. ويقبت الحسرات .. تذكرت يوم تشهد عليها أعضاؤها التي متعتها بالزنا.. رجلها التي مشت بها.. يدها التي لمست بها.. لسانها الذي تكلمت به.. بل تشهد عليها .. كل ذرة من ذراتها .. وكل شعرة من شعراتها .. تذكرت حرارة النيران .. وعذاب الرحمن .. يوم يعلق الزناة بعراقيبهم في النار.. ويضربون عليها بسياط من حديد.. فإذا استغاث أحدهم من الضرب.. نادته الملائكة ؛ أين كان هذا الصوت وأنت تضحك.. وتفرح.. وتمرح.. ولا تراقب الله ولا تستحي منه..!! وفي الصحيحين ان النبي 🏿 خطب الناس فقال : ( يا امة محمد.. والله إنه لا أحد أغير من الله.. أن يزني عبده.. أو تزني أمته.. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما اعلم.. لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا ) .. فتابت توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم .. تلفتي حولك ..!! هكذا كانت نساؤهم .. رجاعات توابات .. فهل لك أن تتأملي نساء اليوم .. كم منهن انزلقت قدمها في المعصية .. بل صال حولها الشيطان وجال .. حتى أخرجها من الإسلام .. وألحقها بعباد الأصنام .. فتركت الصلاة .. وقد قال إ : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة .. فمن ترکها فقد کفر .. وانتقلي معي إن شئت .. إلى هناك .. انتقلي إلى الدار الآخرة .. ثم تأملي ما قصه الله علينا من خبر أهل الجنة وأهل النار .. فبينما أهل الجنة فيها يتنعمون .. وعلى أسرتها يتقلبون .. إذ تساءلوا عن أصحاب لهم كانوا في الدنيا .. على معصية للرحمن .. ما حالهم وخبرهم .. فتخبرهم الملائكة أنهم في النار يصطلون .. ومن زقومها ينجرعون .. ومع شياطينها يسلسلون .. عندها يشرف أهل الجنة ينظرون إليهم ويسالونهم .. ما سلككم في سقر ؟ .. قَالَ اللَّهُ : ( كُلُّ بَفْس ٰ بِمَا ۚ كَسَبَتُ رَهِينَةُ \* إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ \* فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِّمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) ؟ نعم .. مَا سلككُم في سَقِر ؟ فاسمعي الجواب .. ذكروا أربعة أسباب أدخلتهم إلى النار .. ( قَالُوا ) .. أُولاً : ( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) .. ثانياً : ( وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ) .. ثالثاً : ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ .. نعم كنا نخوض مع الخائضين .. نفعل ما يفعله الناس .. إن تركوا الصلاة تركنا .. وإن عُصوا عصينا .. وإن غنوا غنينا .. وإن دخنوا دخنا .. وإن ناموا عن الصلوات نمنا .. وإن عقوا والديهم عققناً .. نخوض مع الخائضين ..

صدرها .. وأمر الناس فرجموها حتى ماتت ..

ماتت .. وجادت بنفسها في سبيل الله ..

الملائكة الكرام .. واطلع الملك العلام ..

نعم ماتت ..

من ان جادت بنفسها ..

ولسوف ندعوا الله لك آناء الليل .. وأطراف النهار .. ولن نمل أبدا من نصحك وحمايتك .. وأملنا أن الله لن يضيع جهدنا معك .. وما توفيقنا إلا بالله .. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ..

كتبه / أخوك الداعي لك بالخير د. محمد بن عبد الرحمن العريفي ص.ب/1575 الرياض arefe@arefe.com والــدرة المصــونة .. أهمس في أذنك بكلمــات .. أرجو أن تصل إلى قلبك قبل لًا تغتري بكثرة العاصيات .. لا تغـتري بكـثرة من يتسـاهلن بالحجـاب .. ومغازلة الشياب .. أو يتعلقن بالعشق والهيام .. ومقارفة الحرام .. همهن المسرحيات والأفلام .. ىعشن ىلا قضىة .. فنحن - بصراحة - في زمن كثرت فيه الفتن .. وتنوعت المحن .. فتن تَفتن الأبصار .. وأُخرَى تفتن الأسماع .. وثالثة تسهل الفاحشة .. ورابعة تدعوا إلى المال الحرام .. حتى صار حالنا قريبا من ذلك الزمان .. الذي قال فيه النبي 🏿 فيما أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما : ( فإن وراءكم أبام الصبر .. الصبر فيهن كقيض عليّ الجُمْرَ .. لِلعَامَل فَيهن أجر خمسين منكم .. يعمل مثل عمله .. قالوا : يا رسول الله .. أو منهم .. قال : بل منكم .. ) .. حديث حسن .. وإنما يعظم الأجر للعامل الصالح في اخر الزمان .. لأنه لا يكاد يجد على الخير أعوانا .. فهو غريب بين العصاة .. نعم غريب بينهم .. يسمعون الغناء ولا يسمع .. وينظرون إلى المحرمات ولا ينظر .. بل ويقعون في السحر والشرك .. وهو على التوحيد .. وعنَّد مُسلَّمَ أنه ا قَال : بدأ الإسلام غريباً .. وسيعود غريباً كما بدأ فطوبي للغرباء .. نعم طوبي للغرباء .. وعندُ البخاريُ : قال 🏾 : إنَّه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى وأُخرِّج البزار بسند حسن أنه 🏻 قال : يقول الله عز وجل : وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين .. إذا أمنني في الَّدنِّيا أَخفتُه يُومَّ القيامة .. وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة .. نَعْم .. من ۚ كانَّ خائفاً في الَّدنيا .. معظماً لجلال الله .. أمن يوم القيامة .. وفرح بلقاء الله .. وكان من أهل الجنة الذين قال الله عنهم : وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَي بَعْض يَتَسَاءلُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشَّفِقِينَ \* فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَاۚ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ \* إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ 🏿 ... أما منَ كانَ مقَبلاً على المعاصى .. همه شهوة بطنه وفرجه .. آمناً من عذاب الله .. فهو في خوف وفزع في الآخرة .. قال الله : ا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمَ مَّا يَشَاؤُونَ ُعِندَ رَبِّهُمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الكَبِيرُ 🏿 ... فتوكلي على الله إنكَ على الحق المبين .. ولا تغتري بكثرةِ المتساقطات .. ولا ندرةِ الثابتات .. ولا تستوحشي من قلة السالكات .. يا مريبة الأحيال .. وصانعة الرجال .. هذه وصايا استخرجتُها لك من مكنون نصحي .. سكيت فيها روحي .. وصدقتك فيها النصحَ والتوجيه .. أسأل الله أن تحفظك تحفظه .. وتكلأك يرعايته .. ويجعلك من المؤمنات التقيات .. الداعيات العاملات .. ولسوف تبقين أختاً لنا .. حتى وإن لم تستحييي لنصحنا .. نحب لك الخير ..